

# بِشِيْرُ الْمِثْمُ الْبِيْرِ الْبِحِيْرِ الْبِحِيْرِ

الطبعة الثالثة عشرة الدوحة – قطر ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

# طبعات الكتاب

| سنة الطبع      | الجهة الطابعة                         | رقم الطبعة   |
|----------------|---------------------------------------|--------------|
| ۵۱٤٠٤          | إحياء التراث الإسلامي – قطر           | الأولى       |
| ۵۰۶۱هـ         | مطابع الدوحة الحديثة – قطر            | الثانية      |
| <b>△</b> 1٤•٧  | إحياء التراث الإسلامي – قطر           | الثالثة      |
| ٨٠٤١هـ         | المكتبة الحديثة – العين – الإمارات    | الثالثة (م)  |
| A18.9          | إحياء التراث الإسلامي – قطر           | الرابعة      |
| <b>△</b> 1\$1• | دار الفاروق — الطائف — السعودية       | الخامسة      |
| 7131A          | مؤسسة علوم القرآن – الشارقة           | السادسة      |
| 71316          | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — قطر | السابعة      |
| ۵۱۶۱۵          | مؤسسة علوم القرآن — الشارقة           | الثامنة      |
| Z1316_         | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — قطر | التاسعة      |
| ٨١٤١٨          | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — قطر | العاشرة      |
| 77316          | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — قطر | الحادية عشرة |
|                | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — قطر | الثانية عشرة |



ما أَحْوَجَنا في هذه الأيّام العصيبَة أن نعود إلى ديننا ، متمسّكينَ بقرآننا وسُنّة نبيّنا ، ليعود لنا المجدُ السّالفُ ، والعِزّةُ المفقودةُ ... ما أَحْوَجَنا إلى شُيوخٍ وشبابٍ ، ونساء وأطفالٍ ، يتلُونَ آياتِ اللهِ في اللّيلِ ما أَحْوَجَنا إلى شُيوخٍ وشبابٍ ، ونساء وأطفالٍ ، يتلُونَ آياتِ اللهِ في اللّيلِ والنّهارِ ، ويَدْعونَ إلى هَديها في الجَهرِ والإسْرارِ ... ما أَحْوَجَنا إلى جيلٍ يقرأُ القرآنَ قراءةً صحيحةً ، ويأخُذُهُ جُملةً بشرائعه وأحكامهِ ، وحلالهِ وحرامهِ ، كما أخذهُ المسلمونَ الأوّلونَ فكانوا سادةَ الدّنيا ، وأحكامهِ ، وحلالهِ وحرامهِ ، كما أخذهُ المسلمونَ الأوّلونَ فكانوا سادةَ الدّنيا ،

# درُوسُ في من المحتمدة المحتمدة

تَأليفُ فسُّائزعَبالقَادِر شيخ الزورُ

إِجَازة فِي اللغَة العَربِيَّة وَآدابِهَا جَامعَة دِمشُق إِجَازة فِي القِراءَات لِلقرآن الكريم

مع المُقَدِّمَة الْجَرِيَّةِ

تُحفَة الأطفال والغِلمان

طبع على نفقة أحدالمحسنين

يهدي ولايباع

بين إلى المائة المائة

# مقدمة الشيخ سعيد عبد الله المحمّد<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى— شيخ قراء مدينة حماة

# مدرس القرآن الكريم في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

الحمد لله .. وسلام على عباده الذين اصطفى .. وبعد :

إنه ليسرني كثيرا ، ويسعدني حقا أن أرى في عصرنا الحاضر ما كان في سلفنا المغابر من أنوار علوم متنوعة ، تتلألأ كالنجوم الثواقب في سماء الثقافة الإسلامية .. بحسدها وتعبر عنها رسائل وأسفار كتبتها أقلام أبنائنا وإخواننا الأبرار ..الذين تلقوا العلم عن أهله ، ومارسوه مخلصين لله به ، فاستفادوا وأفادوا .

وإن أهم وأفضل هذه الأسفار ما كتب في علم القراءات ، وعلى الأخص ما سطر في علم التجويد الذي أوجب الله العمل به على كل مسسلم ومسسلمة من المكلفين بقوله : ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

ولِمَ لا يكون واجبا وقد نزله الله أحسن حديث وخير جليس ، مبرأ من كــــل عيب وتــــلويث

وإن مما بدا نجمه ، وتألق نوره ، واستحدت طريقته وأسلوبه ، رسالة كتبها الأخ [فائز عبد القادر شيخ الزور] وسماها : ( دروس في ترتيل القرآن الكريم ) ..

١- قدم لطبعات الكتاب أصحاب الفضيلة :الشيخ عبد الله الأنصاري – رحمه الله - ، و الدكتور علي جمعة
 (مفتي مصر) ، والشيخ وهبي سليمان الغاوجي ، والدكتور عبد الله توفيق الصباغ ، والشيخ مصطفى الصيرفي ،
 والشيخ حسني الشيخ عثمان ، والشيخ عبد الرزاق الشيخ بكرو، والشيخ أسامة عبد الوهاب – حفظهم الله -

ألقاها في حلقاته القرآنية محاضرات نافعة ، وقدمها فيما بعد للمسلمين ثمرات يانعــة .. نفعه الله بما في الدنيا والآخرة

وقد عرفت المؤلف منذ ثلاثين سنة أو تزيد مهتما بالقرآن وعلومه وبالتجويد وكما عرفته حريصا على الاطلاع على مختلف علوم القرآن .

قرأ عليّ القرآن على قراءة عاصم وقراءة نافع وقراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو وأجزته فيها . أفاد الله به وبرسالته .

ومحتوى هذه الرسالة يدل على فضلها وتفوقها على وليدات عصرها ، وذلك لاشتمالها على تعريف القرآن الكريم ، وبيان بعض مزاياه وخصائصه ، وإشعار المسلمين بأنه لا صلاح لهم ولا عودة إلى عزهم المفقود إلا برجوعهم إلى كتاب رهم ، وتطبيق أحكامه ، والاهتمام به ، لأنه هو الذي يهدي للتي هي أقوم ، ثم نسق أحكام التجويد على شكل دروس .. أتبع كلا منها بخلاصة وتدريب ثم بوصية توجيهية نافعة مستمدة من كتاب الله تعالى وتوجيهات الإسلام الحنيف .

ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري مدير إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر الذي قام بنشر هذه الرسالة حرصا منه على الفائدة العامة لطلاب هذا العلم ..

جزى الله الكاتب والناشر كل خير .. وآخر دعــوانا أن الحمد لله رب العالمين ... سعـد عـد الله العبد الله

> شيخ القراء في مدينة حماة — سوريا مدرس القرآن الكريم في جامعة أم القرى بمكة المكرمة

# **الدرس الأول** القرآن الكريم

# ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثَّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ رُويَ عن عليٌّ رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كتابُ الله تباركَ وتعالى ، فيه نَبأُ مَن قَبلَكُم ، وخَبَرُ ما بعدَكُم ، وحُكْمُ ما بينَكُم، هوَ الفَصْلُ ليــسَ بالهَرْل ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّــار قَصَمهُ اللهُ ، ومَن ابْتَغي الـــهُدى في غَيرِهِ أَضَلُّــهُ الله ، وهو حبْلُ الله المتينُ ، ونورُهُ الــــمُبينُ ، والـــذَّكرُ الحكـــيمُ ، والصّراطُ المستقيمُ ، وهو الذي لا تزيغُ بـــه الأهْــواءُ ، ولا تَلتــبسُ بـــــه الألسنةُ، ولا تتشَعَّبُ به الآراءُ ، ولا يشْبَعُ منه العُلَماءُ ، ولا يمَلُّــهُ الأتقيـــاءُ ، ولا يخْلُقُ(١) على كثرة الرّدّ، ولا تنقضي عجائبُهُ، هو الذي لم تنتَهِ الجِنُّ إذ سمِعَتـــهُ أن قالوا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ ﴾ ، مَنْ عَلِيم عِلْمَهُ سَبَقَ، ومــن قالَ به صَــدَقَ، ومن حَكَمَ به عَــدَلَ، ومن عمِلَ به أُجِرَ، ومَن دعا إليهِ هُدِيَ إلى صِراطٍ مُسْتقيمٍ]. القرآنُ الكريمُ هو الكلامُ الْمَنزَّلُ من الله العلِيِّ العظيم على نَــبَــيِّهِ ورســـولِهِ الكريم سيَّدِنا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظِـــهِ ومعنــــاهُ، بواسطةِ حبريـــلَ عليـــه السلامُ، للتَّعَبُّدِ بتلاوتِــهِ، وإعجازِ الخــَـلْقِ عن الإتيانِ بسورةٍ مثْلِــــهِ، والمنقــولِ إلينـــا بالتُّواتُر

ابفتح الياء وضم اللام، أو بفتح الياء واللام بمعنى يبلى.

إنّه \_ إذاً \_ كتابُ هِدايَةٍ وإعجازٍ ، وأحكامٍ وشَرائعَ ، وقصصٍ وأمثالٍ ، وحِكَمٍ ومواعظ، وهو الكتابُ الّذي يُرسُمُ المنهَجَ والطريقَ الّذي يسْلُكُهُ المسلمُ في تصوُّرِه وعقيدتهِ ، في عمَلِهِ وسلوكِهِ ، في نفسِهِ وأُسْرتِهِ ، في علاقاتِهِ مع مجتمعِه الإنسانيِّ الكبير ...

إنّه أصلُ الرّسالةِ الحالدةِ، ومصدرُ الأمانَةِ العظمى ، التي حَمَلها المسْلِمُ للإنسانيّةِ، هُدئُ ورحمةً ، وعَدالَةً وحُريّـةً، فأخرج النّاسَ من ظُلُماتِ الكُفرِ والضّلالَةِ إلى نورِ الإسلامِ والهِدايةِ، وأنقَذَ النّاسَ من عِبادةِ العِبادِ إلى عِبادةِ ربِّ العبادِ، ومــن جَــوْرِ الأديانِ إلى عَدالَة الإسْلامِ، ومن ضيقِ الدّنيا إلى سَعَةِ الدُّنيا والآخِرة ..

إِنّهُ القَبَسُ المُنيرُ والْمِشعلُ الوضّاءُ الّذي حَمَلَهُ العربُ من جزيرتِهِمُ المحدودةِ إلى الدّنيا الواسعةِ الفسيحةِ، فجعلَ منهم خيرَ أُمّــةٍ أُخرِجَتْ للنّــاس، فأنـــاروا بـــه الشّرقَ والغربَ بعدَ أن كان ظلامُ الضّلالِ يُحلّلُهما بسوادِهِ ..

لقد كانَ المسلمونَ الأوّلونَ يتَلَقُّونَ آياتِ كتابِ اللهِ فيرَوْنها رسائلَ من ربّهم فيتلونها ويتدبّرونها ، تُسمّ يُنفّذونَها على أكملِ وَحْهٍ ...

وقد مرَّتْ على أُمَّةِ القُرآنِ مِحَنَّ تلتُها مِحَنَّ ، وظلَّ القرآنُ محفوظاً في الصّدورِ والسّطورِ ، مُنفّذاً في الأقوالِ والأفعالِ ، شامِحاً بناؤُهُ ، مرفوعاً لـواؤُهُ ، عزيزةً دَوْلتُهُ ، قويَّةً حُجَّتُهُ ، تتحطَّمُ على صخرتِهِ القويَّةِ مؤامراتُ المتآمرينَ ، وافتراءاتُ المُفترينَ..

لكنّنا نشهدُ في هذا القرنِ حرباً عنيفة على هذا القرآنِ ، جُنِّدت لها كلّ الوسائلِ الحديثَةِ، وما الغايةُ منها إلاّ إبعادُ المسلمينَ عن مصدر عِزَّتِهِمْ ، وباني كرامَتِهِمْ ، ورمزِ تاريخِهم ، ومآثِرِهِمْ وأجحادِهِمْ ..

ما أحْوَجَنا في هذهِ الأيّامِ العصيبَةِ أن نعودَ إلى ديننا ، متمسِّكينَ بقرآنِنا وسُــنّةِ نبيِّــنا، ليعودَ لنا المحدُ السّالفُ ، والعِزّةُ المفقودةُ ...

ما أَحْوَجَنا إلى شُيوخٍ وشبابٍ ، ونساءٍ وأطفالٍ ، يتلُونَ آياتِ اللهِ في اللّيــلِ والنّهارِ، ويَدْعُونَ إلى هَديها في الجَهرِ والإسْرارِ ...

ما أَحْوَجَنا إلى أَنْ نحمِلَ القرآنَ في قلوبِنا والسَّلاحَ في أيدينا لنُحَرِّرَ مُقدَّســـاتِنا وأوطانَنا من أعداءِ الإسْلامِ والقُرآنِ .

ما أحْوَجَنا إلى حيل يقرأ القرآنَ قراءةً صحيحةً ، ويأخُذُهُ جُملةً بــشرائعِهِ وأحكامِهِ ، وحلالِهِ وحرامِهِ ، كما أخَــذهُ المسلمونَ الأوّلونَ فكانوا سادةَ الدّنيا ، وأبطال التاريخ .

#### الخلاصة

القرآنُ الكريمُ هوَ الكلامُ المُعجزُ ، المُنــزَّلُ من الله تعالى على نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظِهِ ومعناهُ ، بواسِطةِ حبريلَ عليهِ السّلام ، المنقولُ إلينا بالتّواتُرِ ، والمُتَعَبَّــدُ بِتِلاوتِهِ.

# التدريب

- ١. في أيّة سورةٍ وردت كل من الآيتين في أول الدرسِ وما رقـمهما ؟
   ٢. اكتب خمس جُمَلِ من الحديثِ الذي مرَّ ذكرُهُ في فضل القرآنِ الكريم
  - ٣. بأي شيء تعودُ الأُمَّةُ إلى سالفِ عزَّها ومجدِها ؟

# الوصية

الترؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا الأصمابه

# الدرس الثاني

# تلاوة القرآن

قال تعالى ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ١٠٠٠ ﴾ المزمل

﴿ كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَّادَكً وَرَتَّلْنَهُ تَرْبِيلًا اللهِ الفرقان

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله يحبُّ أن يُقــرَأُ القرآنُ كما أُنــزِلَ)(١)

كم هو جميلٌ وحَسَنٌ أن نقراً القرآنَ كما أُنزِلَ على سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قرأَهُ الرسولُ الأعظمُ على أصحابِهِ: بتأنّ وترسُّلٍ، وبإعطاءِ كُلَّ حرفٍ حَقَّه ومُسْتَحقَّهُ من مدِّ وغُنّه ، وإظهار وإدغام، وتفحيم وترقيقٍ. إلخ ..

وكم هو قبيحٌ بالمسلمِ أن يهْجُــرَ تلاوةَ كتابِ ربــّهِ ، ودستــورِ حيـــاتِــهِ، فلا يفكّر في قراءتِــه، وإذا قرَأَهُ مرّةً، أو مرّت به آيــةٌ قرآنيّةٌ، نَثَرَها نثــر الدَّقَـــــلِ<sup>(٢)</sup>، وكأنّما يَقرَأُ لُغــةً أجنبيّة .

كان المسلمون الأولون لسلامة فطرتِهم ، وسليقتِهم العربية ، يتلون القرآنَ تلاوَةً مُرَتَّ لَةً مُجَوَّدةً، كما علَّم هم إيّاها الرسولُ الكريمُ صلى الله عليه وسلم ، وكما كان يتناقلُها الخَلَفُ عن السَّلف .

لكنْ بعدَ أن ابتداً اختِلاطُ العربِ بالأعاجمِ، ودخلَ النّاسُ أسودُهم وأبيضهم، عربيُّهم وأعجميُّهم في دينِ الله أفواجاً، وضعَ العلماءُ أصولاً وقواعِدَ لضبُطِ السّلّلاوةِ، حفاظاً على كتابِ الله، وخوفاً من الخطأِ فيه، واعتبروا تعلَّمَ قواعدِ التّرتيلِ والتّحويدِ فرضَ كفايةٍ على المسلمينَ، إذا تعلَّمَهُ بعضُهم سقطَ عن الباقينَ، أمّا العمَلُ به أيْ

١- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه .

٢- الدفل : رديء التمر

تطبيقُ قواعدِهِ في الكلماتِ القرآنيّةِ ففرْضُ عَيْنٍ على كلٌ قارئٍ لكتـــابِ اللهِ تعـــالى . استمعْ إلى العالم المحقّقِ ابنِ الجَزَري وهو يقولُ :

والأخذُ بالتَّحَويدِ حَتْــمٌ لازمُ مَنْ لَمْ يُحــَوِّد القُرانَ آثِـــمُ لأنّــهُ بِــه الإلــهُ أنْـــزلا وهَــكذا منــهُ إلينا وَصَـــلا وقد قَسَموا أساليبَ التِّلاوةِ إلى ثلاثــةٍ كلُّها جائزةٌ :

- ١٠ التّرتيل: وهو القراءة بتُؤدَة واطمئنان ، وإعطاء الحروف حقّها من المحارج والصّفات ، ومستحقّها من المدود والغُنّات .... إلخ .
- الحَــدرُ : وهو سُرعةُ القراءةِ ، وإدراجُها مع ملاحظةِ الأحكامِ بحيثُ لا يُقــصرُ الممدود ، ويحافظُ على الغُنّات .
  - ٣. التَّدوير : وهو التُّوسُّط بينَ التَّرتيلِ والحَـــدْر ..(١)

وهَكَذا نرى أنَّ الأحْكامَ يجِبُ المحافظةُ عليها في كلِّ حالةٍ أو أسلوب من أساليبِ التَّلاوةِ. واعلمْ - يا أخي - بأنَّ التَّلاوةَ الصَّحيحةَ تُعينُ على فهم كتابِ الله تعالى، بينما القراءةُ السَّريعةُ والتي تُسمّى بالهذرمةِ لا تُعينُ التالي ولا السّامعِ على فهم المقصودِ مسن الآياتِ البيّنات.

#### الفلاصة

- ١. تعلّم أحكام التّحويد (أي معرفة الحكم من إدغام وإخفاء وغيره ) فرض كفاية على المسلمين ، والعمل بها وتطبيقُها فرض عين على كلّ قارئ لكتاب الله تعالى ، وهـو أشرف العلوم لتعلّقه بكتاب ربّ العالمين .
  - ٢. أساليبُ التلاوةِ الصحيحة هيَ التَّرتيلُ والتَّدويرُ والحدرُ .

١ - وقد زاد بعض القراء وجها رابعا هو ( التحقيق ) وهو القراءة بتؤدة واطمئنان زيادة عن الترتيل ، ويكون في مقام التعليم

#### الندريب

١. ما حكم تعلُّم أحكام التَّجويد ؟

٢. ما حكمُ تلاوةِ القُرآنِ مُجَوَّداً ؟

٣. لماذا عُـــدُّ التّحويدُ من أشرفِ العلوم ؟

٤. ما أساليبُ التّلاوة ؟

# الوصية

مانظ على تلاوة (القُرآنِ مُجَوَّولًا فإن ولك يُعينك على فهمِهِ

# الدرس الثالث

## الاستعاذة والبسملة

قال تعالى ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴾ النطل.

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (الله النال.

إِنَّكَ حينما تقرأُ القرآنَ تُصبحُ في كَنَفِ الله ورعايتِ ، وإنَّ السَّيطانَ ليَنفِرُ ويهرُبُ ، ويُولِّنِي مُدبراً عندما يَسمعُ القراءة ، لذا أمرنا الله تعالى بالاستِعاذة عند قراءة القرآنِ ، طالبينَ اللَّحوءَ إلى الله ، والحفظ من الرِّياءِ ، ومن ضَياعِ الأحرِ والتَّواب بسبب وساوس الشيطانِ وكيدِهِ .

وصيغُ الاستعاذةِ كثيرةٌ أشهرُها [أعوذُ باللهِ منَ الشَّيطانِ الرِّحيمِ] و[أعوذُ باللهِ السَّميعِ العليمِ من الشَّيطانِ الرَّحيمِ] والمختارُ الصِّيغةُ الأولى لألها وردت في التنزيل. ويُسِرُّ القارئُ بالاستعاذةِ إذا قرأ سِرَّا ، ويجهرُ بها إذا قـرأ جهراً ، إلا إذا كانتِ القراءةُ بالدَّوْر فيُسِرُّ حتى تبقى القراءةُ مستمرَّةً ، وإذا قطع القراءةَ بأكلٍ أو عمل خارجِ عن القراءةِ فإنّهُ يُعيدُ الاستعاذةَ .

أمَّا البسمَّلةُ فقد أُمِرنا أنْ نستفتِحَ بِها كلَّ أمرٍ له شأن ، لذا فقد ورَدت في ابتداء كلَّ سورةٍ من سورِ القرآنِ الكريمِ عدا سورةَ [ براءة ] ، وذلك لأن التسمية أمانً ، والسورةُ فيها نبذٌ لعهودِ الكافرينَ .

والبسملةُ آيةٌ أُنزِلت للفصلِ بينَ السّورِ، واتُّفِقَ على أنَّها جُزءٌ من آيةٍ في سورةِ النّمل.

ُ فإذا ابتدأت التلاوةَ فإنّكَ أولاً تستعيذُ بالله من الشّيطانِ الرّحيمِ ثمَّ تأتي بالبسملَةِ ثُمّ تستفتحُ السُّورةَ .

- وللتَّعوُّذِ مع البسملةِ وأولِ السُّورةِ أربعُ حالاتٍ كلُّها حائزةٌ :
- ١. وصلَ الجميع : أي وصلَ الاستعاذةِ بالبسملةِ ووصلُهما بأولِ السّورة مثال:
- [ أعودُ باللهِ من الشَّيطانِ الرَّحيمِ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينُ ] ٢. قطعُ الجميعِ: وهو الوقفُ على كلِّ من الاستعاذةِ والبسملةِ، مثال: [أعودُ باللهِ من الشَّيطانِ الرَّحيمُ \* بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمُ \* قُلْ هوَ اللهُ أَحَدُ ] .
- ٣. وصلُ الاستعادة بالبسملة ، والوقفُ عليهما ثمَّ البدءُ بالــــــورة ، مثــال : [أعوذُ باللهِ من الشَّيطانِ الرّحيمِ بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمُ \* قلْ أعــوذُ بــربِ الفَلَقْ ] .
- الوقفُ على الاستعاذةِ ثمَّ وصلُ البسملةِ بأوّلِ السّورةِ ، مثال : [ أعوذُ بالله من الشَّيطانِ الرّجيمُ \* بسم الله الرّحمن الرّحيم قُلْ أعوذُ بربِّ النّاسُ ].
- أمّا إذا كُنّا في تلاوةِ سورةٍ وأنهيناها ، وأردنا البدء بسورةٍ جديدةٍ ، فلها نفسُ الحالاتِ الأربع، ثلاثُ منها جائزةٌ والرابعةُ ممنوعةٌ، أما الحالاتُ الجائزةُ فهي:
- ١. وصلُ الجميع : أي وصلُ آحرِ السورةِ ببسملةِ السّورةِ التّاليةِ وأولِها ، مثال :
   [ فجعلهمْ كَعصْفٍ مأكول بسم الله الرّحمنِ الرّحيم لإيلافِ قُريْشْ\*] .
- ٢. قطعُ الجميع : أي قطعُ آخرِ السّورةِ عن البسملةِ ، وقطعُ البسملةِ عن أولِ السّورةِ ، مثال : [ وآمنَهُم مِّنْ خَوْفْ \* بسمِ اللهِ الـرّحمنِ الرّحيــم \* أَرأيتَ الذي يُكَذّبُ بالــدّينُ \* ]
- ٣. قطعُ آخرِ السّورةِ ووصلُ البسملةِ بأولِ السّورةِ التّاليةِ ، مثال : [ويمنعونَ الماعونُ \* بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيم إنّا أعطيناكَ الكوْئُونُونُ \* بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيم إنّا أعطيناكَ الكوْئُونُ ... ( ] .

أما الوحهُ الرّابعُ وهو وصلُ آخرِ السورةِ بالبسملةِ والوقفُ ، ثمَّ البدءُ بالسّورةِ التّاليةِ فغيرُ حائزٍ حتى لا يتَوهَّمَ السّامعُ بأنّ البسملةَ آيةٌ من آخرِ الـستورةِ السّابقةِ .

#### الخلاصة

- السيعادة مع البسملة وأول السورة أربع حالات كلُّها حائزة : وصل الجميع ، قطع الجميع ، وصل الاستعادة بالبسملة ، وصل البسملة بأول السورة .
- للبسملة بين السورتين ثلاث حالات حائزة : الوصل ، القطع ، وصل البسملة بأول السورة وقطعها عن أول السورة الثانية.

## التدريب:

- ١. ما الصيغةُ المختارةُ للاستعاذةِ ؟
- ٢. ما السورةُ التي لا تبدأُ بالبسملةِ ؟
- ٣. ما حالاتُ التّعوُّذِ مع البسملةِ وأول السورةِ ؟
  - ٤. ما أوحه البسملة الجائزة بين السورتين ؟
- ٥. حاول تطبيقَ الحالاتِ الجائزةِ من أوجهِ البسملةِ بين سورتي الفلقِ والنّاس .

# الوصية :

البرأ الله عمل من أعمالك باسم الله

# الدرس الرابع

#### اللامات

١. لام التعريف: الشمسية - القمرية

٢. لام الفعل والحرف

قال الله تعالى : ﴿ ٱلرَّحْمَانُ اللَّهِ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّ

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ اللَّهُ مَسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ اللَّهِ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ الله الله

وردَ في هذه الآياتِ الكريمةِ عددٌ من الأسماءِ المعرَّفةِ بـــ ( الـــ ) وهـــيَ : ( الرّحمن ، الْقرآن ، الـــإنسان ، الْبيان ، الشَّمس ، الْقمر ، النَّحم ، الشَّحر ) .

ونحنُ نحدُ أنَّ اللام في ( الـ ) التعريفِ ظهرت واضِحةً في الكلمات

(الْقرآن ، الـــْإنسان ، الْبيان ، الْقمر ) بينما أُدغِمت في الحــرفِ الـــذي يليهــا في الكلماتِ الباقيةِ .. وظهرت شدَّة على الحرفِ بسببِ إدغامِ اللامِ بها: ( الرَّحـــن، الشَّمس ، النَّحم ، الشَّحر ) .

وقد اتَّخذَ العلماءُ لفظَ ( القمر ) كمثال على إظهارِ اللامِ فسمَّوها بـ (الـــــلام القمريةِ ) ، بينما اتّخذوا لفظ ( الشّمس ) كمثالٍ على إدغامها وسمَّوْهــــا ( الــــــلام الشَّمسية ) .

ومن استعراض اتَّصالِ اللامِ بالحروفِ الهجائيَّة في أوائلِ الأسماء يتبيّنُ أنَّ السلامَ يجبُ إظهارُها إذا اتَّصلتْ بالحروفِ الأربعة عشرَ التاليةِ ، وهي ( الهمزةُ ، والباءُ، والغينُ ، والحاءُ ، والحاءُ ، والعينُ ، والقافُ ، والغينُ ، والقافُ ، والياءُ ، والهاءُ ، والهاءُ ) ، ويجمعُها قولُكَ : ( إبغ حَجَّكَ وخفْ عقيمهُ ).

ويجبُ إدغامُها بالحرفِ الذي يليها إذا كانَ واحداً من الحروفِ الأربعــةَ عــشَرَ الباقيةِ ، وهي : ( الطّاءُ ، والثّاءُ ، والصّادُ ، والرّاءُ ، والتّاءُ ، والسّادُ ، والسّداُ ، والسّداُ ، والسّداُ ، والسّداُ ، والنّونُ ، والدّالُ ، والسّينُ ، والظّاءُ ، والزّايُ ، والشّينُ ، واللّامُ ) ويجمعُها أوائلُ

كلمات هذا البيت :

طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحِماً تَفُرْ ضِفْ ذا نِعَمْ دعْ سوءَ ظَـنِّ زُرْ شَـريفاً لِـلْكرمْ ومن المعلومِ أنَّ اللامَ الشَّمسيةَ واللامَ القمريّةَ هي المختصةُ بالدّخولِ على الأسماء فتنقلُها من التّنكيرِ إلى التّعريفِ ، أمّا لام الفعلِ ولامُ الحرفِ كـ (هلْ وبلْ) فيجبُ إظهارُها عند جميع الحروفِ مثل (جعلنا ، ظَلَّـلْنا ، ولْتكن ، قلْ هو الله أحد ) عدا حرفينِ يحبُ إدغامُها بهما ، وهما (اللام ، والرّاء) مثالُ الأول : (قل لّـوْ) ومثالُ الثاني : (وقل رّب زدي علماً ) فقد أدغِمتْ في الأولِ إدغامَ متمــاثلين ، وفي الثّاني إدغامَ متقاربين ، كما سيأتي في بحوثِ الإدغام .

#### الخلاصة :

- ا. يجبُ إظهارُ اللامِ القمريةِ إذا وقعتْ قبلَ حرفٍ من الحروفِ الأربعةَ عشرَ المجموعة في ( إبغ حَــجَّكَ وَحَفْ عقيمَه ) .
  - ٢. يجبُ إِدَعَامُ اللَّهِ الشَّمسيَّةِ إذا وقعت قبلَ حرفٍ من الحروفِ الأربعةَ عشرَ الباقيةِ.

# الندريب:

- ١. متى تظهرُ لامُ ( الـ ) التّعريفِ وماذا تُسمّــى ؟
  - متى تُدغَمُ لامُ ( الـ ) التّعريفِ وماذا تُسمّى ؟
- ٣. اكتب مثالاً على كلِّ من اللهم الشّمسيّة واللهم القمريةِ .
- ٤. اكتب سورة ( النّاسِ ) وضع خطّاً تحت اللام القمرية وخطين تحت اللام الشّمسيّة .
  - ٥. ما اسمُ اللامِ في كلمةِ ( جعلنا ) وما حكمُها ؟

# الوصية :

مافظ على الصَّلاةِ فإنَّها عِمادُ الرّين

# الدرس الخامس

# النونُ الساكنةُ والتنوين : الإظمار

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۚ ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَغْرَ ۚ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ هُو ٱلْأَبْرُ ۗ ﴾ العوش ﴿ هَلْ أَتَنَاكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ﴿ وَمُوهٌ يَوْمَ إِنْهِ خَنْشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصَلَىٰ فَارًا حَامِيةً ۞ تَشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ۞ ﴾ العاشية.

لا بُدَّ أُولاً من تعريفِ النّونِ السّاكنةِ والتّنوينِ .. فالنّونُ السّاكنةُ هــيَ حــرفُ النّونِ الذي خلا من الحركاتِ التّلاثِ الفتحةِ والضّمّةِ والكسرةِ .

أما التّنوينُ فهو نونٌ ساكنةٌ تلحقُ آخرَ الاسمِ وصلاً وتفارقُهُ كتابةً ووقفاً ، مثل: (رسولٌ، رسولٍ، رسولاً) فهيَ تُقرأُ عند الوصلِ : (رسولُ ، رسولُ ، رسولُ ، رسولُ ، رسولا ) .

في المثال الأول بحدُ أنّ نونَ كلمة ( وانــحر ) ساكنةٌ قد ظهرت من مخرَجهــا بدونِ غُنَّةٍ : من طرفِ اللّسانِ وما يُحاذيهِ من لِثَــةِ الثّنيَّتينِ العُلْيَيَينِ .

وفي المثال الثاني نجدُ أنَّ التّنوينَ والذي هو عبارةٌ عن نوُنٍ ساكنَةٍ كما في ( يومَئذٍ خاشعةٌ ) فقد ظهرَ عند حرف الخاءِ ، وكذلك عند حرفي الحاءِ والهمزةِ في ( ناراً حاميةً ، عين آنيــةٍ ) .

ومعنى الإَظهارِ في اللَّغةِ العربيّـةِ: ( البيانُ ) ، وفي اصطلاحِ علماءِ القراءةِ والتحويدِ: ( إخراجُ الحرفِ من مخرجهِ من غيرِ غُنَّـةٍ في الحرفِ المُــظهرِ ). وتظهرُ النّونُ السّاكنةُ والتّنوينُ إذا وقعَ بعدَها أحدُ هذهِ الحروفِ الـسَتَّـةِ وهــي (الهمزةُ ، والهاءُ ، والعينُ ، والحاءُ ، والغينُ ، والخاءُ ) .

لا فرقَ فيما إذا كانتِ النّونُ وحرفُ الإظهارِ في كلمةٍ واحدةٍ ، أو كلمتينِ مُتجاوِرتينِ ، وهذه الحروفُ تُسمّى حروفَ الإظهارِ ، أو حروف الحلقِ ، لأنّ

وإليكَ بعضَ الأمثلةِ : نذكرُ أولاً النونَ السّاكنةَ وحرفَ الإظهارِ في كلمةٍ واحدةٍ ، ثمَّ في كلمتين ، ثـــمّ مثالاً على التنوين يتبعه حرفُ الإظهار :

| 1 12 2          |                                             | .0 6 3                                  | الهمزة |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| كلِّ آمَــنَ    | ومنْ أعرضَ                                  | يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اهمزه  |
| فريقاً هَدى     | مِنْ هــادٍ                                 | يــنْهَـــوْنَ                          | ألهاء  |
| حكية علية       | مِنْ عِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أنسعمت                                  | العين  |
| منْ حكيمٍ حميدٍ | مَــنْ حــادَّ                              | يَنْحِتــونَ                            | الحاء  |
| ماءِ غيرِ آسِنِ | مِنْ غــِلُ                                 | فسيُنْغِ ضون                            | الغين  |
| يومئذٍ خاشِعةً  | هل مِنْ خالِقِ                              | والمسنْخَنِقةُ                          | الحناء |

#### الغلاصة

١. التَّنوينُ : نونٌ ساكنةٌ تلحقُ آخرَ الاسم وصـــلاً ، وتفارقُهُ كتابةً ووقفاً .

٢. الإظهارُ : لغةً : البيانُ ، واصطلاحاً : إحراجُ الحرفِ من مخرجِهِ من غيرِ غُـــنَّةٍ .

٣. أحرف الإظهارِ بالنسبةِ للنّونِ السّاكنةِ والتّنوينِ هي : (الهــــمزةُ ، والــــهاءُ ،
 والعينُ ، والحاءُ ، والغينُ ، والحاءُ ) . يجمعُها أوائلُ هذه الكلمــاتِ : (أخــــي هــاكَ علمــاً حــازهُ غــيرُ حاسر ) .

## الندريب:

١. ما المعنى اللَّغوي والاصطلاحيُّ للإظهار ؟

٢. مَا الأَحْرَفُ الَّتِي تَظْهَرُ النَّونُ السَّاكَنَّةُ وَالْتَنْوِينُ قَبِلُهَا ؟

٣. اكتب مثالاً لكلِّ حرفٍ من حروفِ الإظهار عدا الأمثلةَ المذكورةَ في الدرسِ .

## الوصية :

الوع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة المسننة

# الدرس السادس

# النون الساكنةُ والتنوين : الإدغام

قال تعالى: ﴿ فَكُن يَعْمُلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ۞ وَمَن يَعْمُمُلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَمُهُ ۞ ﴾ الهنزة ﴿ وَيُلُّ لِحِكْلِ هُمَزَةٍ لَكُنْ وَ أَلَذِي جَمَعَ مَالًا وَعَذَدَهُ، ۞ ﴾ الهنزة

إذا أردنا قراءة (فمن يَعمل) فإنّا نُبدِلُ النّونَ السّاكنة ياءً ساكنة تُلمّ نُدغِمُها في ياء (يعمل)، وننطِقُهما حرفاً واحداً مُشَدَّداً من جنسِ الثاني، فتُقرراً (فميّعمل)، وكذلك نُدغِمُ التنوينَ والذي هو نونٌ ساكنةٌ في كلمة (حيراً) بالياء في كلمة (يرره) فتُقرأ (خيريّريّره)، ومثلها (شرّيّره)، ويُسمّى هذا الإدغامُ ناقصاً لوجودِ الغُنّةِ عندَ النّطقِ به .

وفي كلِمتي (ويلٌ لكلٌ ، هُمَزَةٍ لُــمَزَةٍ ) نُدغِمُ التّنويــنَ بـــاللامِ فتقْــــرآنِ (ويْلُلّكُلٌ ، هُمَزَتِلُمَزةٍ ) ويسمّى إدغاماً كاملاً لخلوّه من الغُنّةِ .

فالإدغامُ لُغةً : إدخالُ الشّيءِ بالشّيءِ ، واصطلاحاً : التِّقاءُ حرفِ ساكنٍ بحرفٍ مُتحرّكٍ ، والنُّطقُ بمما بحيثُ يصيرانِ حرفاً واحداً مُشَدَّداً من جنسِ الثّاني .

والأحرفُ التي تُدغَمُ فيها النّونُ السّاكنةُ والتنوينُ ستّةٌ هي : ( الياءُ ، والـــرّاءُ ، والميمُ ، والواوُ ، والنّونُ ) تجمعُها كلمة ( يرملون ) .

وينقسمُ الإدغامُ إلى قسمين : إدغامٌ ناقصٌ بغُنَـةٍ ، وإدغامٌ كاملٌ بلا غُنّةٍ .

١ - الإدغامُ النّاقصُ : سُمِّي َ ناقصاً لبقاءِ أثرِ النونِ المُدغَمةِ وهو الغُنّةُ (وهي صوتٌ أغَنُّ يُخرِجُ من الأنفِ لا عملَ لِلسانِ فيه ) ، يطولُ بمقدارِ حركتينِ (بقدر فستح الإصبَعِ وطيِّهِ ) ، وحروفُهُ أربعةٌ هي : (الياءُ ، والواوُ ، والميمُ ، والنّونُ ) تجمعُها كلمةُ (يومن) .

# وهذه أمثلةٌ لكلٌّ من حروفِ الإدغام النَّاقص:

| و جوُهُ يَّو مَثَذِ | من يـــــــقولُ | الياء   |
|---------------------|-----------------|---------|
| حسنةً وَّقِــنا     | من وَّالِ       | الواؤ   |
| صراطِ مُستقيمٍ      | من مَّــــال    | الميم   |
| يومئذِ نَــاعمةٌ    | عن تَفـــسٍ     | النّونُ |

٢ - الإدغامُ الكاملُ: سُمِّي كاملاً لعدمِ بقاءِ أيِّ أثرٍ للحرفِ المُدغَمِ ، وحروفُهُ اثنانِ
 هما: (اللامُ ، والرَّاءُ) ، وإليك أمثلةً لكلِّ منهما:

| أنداداً ليضِلُّ وا | ولم يكُن لُنهُ | السلام  |
|--------------------|----------------|---------|
| رؤوف رَّحيمٌ       | من رَبِّ هم    | الرّاءُ |

ومن جميع الأمثلة الواردة يظهرُ بأنَّ النّونَ السّاكنة وحرف الإدغامِ لم يجتمعا في كلمة واحدة ، أما إذا اجتمعا فيمتنعُ الإدغامُ ، ويجبُ إظهارُ النّونُ فيها لئلاّ يلتبسِسَ الأمرُ بالمُضاعَفِ وهو ما تكرّرَ أحدُ حروفِ الأصليّة ، وليسَ في القرآنِ الكرم من هذا القبيلِ سوى أربع كلماتٍ ، كُرِّر بعضُها عدةَ مرّاتٍ هي ( دنيا، قِنوان، صِنْوان، بُنيان ) ويسمّى الحكمُ ( إظهاراً مُطلَقاً ) .

وهناك موضعانِ مسْتَثْنَــيان من الإدغامِ ينبغي إظهارُ النونِ فيهما (على رواية حفصٍ عن عاصمٍ ) وهما : ﴿ يَسَ اللَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُكِيمِ اللَّ ﴾ يس و﴿ نَ عَلَى وَالْقُرْءَانِ ٱلْمُكِيمِ اللَّهُ ﴾ يس و﴿ نَ عَلَى رواية وَٱلْقَامِرُ وَمَا يَسْطُرُونَ اللَّهُ ﴾ القلم.

ملاحظة : يجبُ إظهارُ الغُنِّةِ على النُّونِ المُشَدَّدةِ ، مثل : ( إنَّ ، جهنَّم ).

#### الخلاصة:

- الإدغامُ: لُغةً: إدخالُ الشّــيءِ في الشّيءِ ، واصطلاحاً: التقاءُ حرفٍ ســـاكنٍ
   . مُتحرِّكٍ، والنَّطقُ بمما بحرفٍ واحدٍ مُشدَّدٍ من جنس الثـــاني .
  - ٢ حروفُ الإدغام بالنسبةِ للنُّونِ السَّاكنةِ والتَّنوينِ ستَّةٌ، مجموعةٌ بكلمةِ(يرمـــلونَ).
- إلا عام قسمان: أ إدغام ناقص بغُنَةٍ: وحروفه أربعة مجموعة بكلمة (يومن).
   بادغام كامل بلا غُنة وحرفاه اللام ، والرّاء .
- كُ أَشْتَرَاطُ في الإدغامِ أَن تكونَ النّونُ في آخرِ كلمةٍ وحرفُ الإدغامِ في أولِ الكلمةِ الثّانيةِ، أمّا إذا اجتمعا في كلمةٍ واحدةٍ وجبَ الإظهارُ، وذلك في الكلماتِ التاليــةِ:
   (دنيا، بنيان ، قنوان ، صنوان ) .
- يُستثنى من الإدغام، وينبغي الإظهارُ في كلمتي (يس والقرآنِ الحكيمِ)، و(ن والقلم وما يسطرون).

#### الندريب:

- ١. ما المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للإدغام ؟
  - ٢. لماذا سُمِّيَ الإدغامُ بغُنَّةٍ ناقصاً ؟
  - ٣. لماذا سُمّيَ الإدغامُ بدون غُنّـةٍ كاملاً ؟ .
    - ٤. ما أحرف الإدغام ؟
- ه. ميّــــز بين الإدغام النّاقص والكامل في الأمثلة التالية :
- ( من يَقُولُ ، من نَّارٍ ، قولا مِّن رَّبِّ رَّحيمٍ ، على هُدى مِّن رَّبِّهم ) .
- ٦. ما حكمُ النَّونِ الساكنةِ وحرفِ الإدغامِ إذا اجتمعا في كلمةٍ واحدةٍ ؟ مثَّل لذلك .
  - ٧. ما الموضعان اللذانِ يجبُ إظهارُ النّونِ فيهما ؟

#### الوصية :

المعل النفسك ورواً من القرآن تمانظ على تلاوتِه يومياً

# الدرس السابع

# النون الساكنة والتنوين : الإقلاب والإخفاء

قال تعالى ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۗ ﴾ الروم ٤

# ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَّةً ﴾ البقرة ١٨٥

في المثالِ الأولِ حينما لفظنا [ ومنْ بعد ] ، قلبنا النّونَ السّاكنةَ قبلَ الباءِ ميماً ساكنةً ، وأخفيناها بغُنّةٍ ، فأصبحت تُقرأُ [ ومِمْ بعــدُ ] .

فالإقلابُ لغةً: تحويلُ الشّيءِ عن وجهِــهِ ، واصطلاحاً: قلبُ النونِ الساكنةِ أو التّنوينِ ميماً ، وإخفاؤها بغُنّةٍ عندَ حرفٍ واحدٍ هو (الــباءُ).

الأمثلةُ : [ أنْبِــئهم ، أنْ بورِكَ ، كلُّ نفس بـــــما كـــسبتْ رهينــةٌ ] فتُقــراً : [أمْبئــهمْ، أمْ بوركَ ، كلُّ نفسمْ بما كسبتْ رهينةٌ ] .

أما في المثالِ الثّاني فقد لفظنا النّــونَ الساكنةَ في [ فمنْ شَهِدَ ] وفي ( منْكمْ ) بينَ الإدغامِ والإظهارِ مع المحافظةِ على الغُنّــةِ بمقدارِ حركتينِ ، ويُسمّى هذا الحكمُ (( إخفاءً ))

فالإخفاءُ لغةً : هو السَّتــرُ ، واصطلاحاً هو النُّطقُ بالحرفِ على حالةٍ بــينَ الإظهارِ والإدغامِ خالياً من التَّشديدِ مع بقاءِ الغُنّــةِ في الحرفِ الأول .

فإذا استثنينا من حروف الهجاء أحرف الإظهار السُّتة ، وأحرف الإدغام السُّتة ، وأحرف الإدغام السُّتة ، وحرف الباقية هي حروف السُّتة ، وحرف الباقية هي حروف الإخفاء ، ويجمعُها أوائلُ كلماتِ هذا البيتِ :

صِفْ ذا ثنا كمْ جادَ شخصٌ قدْ سما دمْ طيِّباً زدْ فـــي تُقيَّ ضَعْ ظالِماً

وهذه أمثلةٌ لكلّ من أحرفِ الإخفاءِ : في العمودِ الأولِ النّونُ الساكنةُ وحــرفُ الإخفاءِ في كلمةٍ واحدةٍ ، وفي الثاني النّونُ الساكنةُ وحرفُ الإخفاءِ في كلمـــتينِ ، وفي الثالثِ التّنوينُ وحرفُ الإخفاءِ :

| عذابا صنعدا    | ولمَنْ صبّر   | يـنْصُرُكم     | الصاد  |
|----------------|---------------|----------------|--------|
| بسَلامٍ ذلكَ   | مَــنْ ذا     | مئنزر          | الذال  |
| نطفةٍ ثمَّ     | مِنْ تُمرةٍ   | الأئثى         | الثاء  |
| كتابٌ كريمٌ    | أفمَنْ كانَ   | منكم           | الكاف  |
| فصبْر جَميلٌ   | مَنْ جاءَ     | فأنجيناه       | الجيم  |
| جبّارا شَقِيّا | فَمَنْ شَهِدَ | أنشأناهُنّ     | الشّين |
| رز قا قالوا    | مِنْ قبلُ     | يثقلب          | القاف  |
| سلاما سلاما    | مِنْ سُلالةٍ  | الإئسان        | السين  |
| عمَلا دونَ     | ومَنْ دخَلهُ  | غرده           | الدال  |
| بلدة طيّبة     | مِنْ طين      | الطلقوا        | الطاء  |
| نفساً زكِيّـةً | فإنْ زللتُم   | أنزلني         | الزاي  |
| من شيءٍ فهو    | ف إنْ فاءوا   | أَدْ فَقَدُ مُ | الفاء  |
| جِنَاتٌ تَجري  | مِنْ تَحتِها  | كان أم         | التاء  |
| قوما ضالين     | مَنْ ضَلَ     | مئضود          | الضاد  |
| ظِلاً ظليلاً   | مِنْ ظهير     | فانظر          | الظاء  |

#### الخلاصة :

- الإقلابُ لغة : تحويلُ الشّيءِ عن وجهِهِ ، واصطلاحاً : قلبُ النّــونِ الــسّاكنةِ أو التّنوينِ إلى ميمٍ مُخفاةٍ بغُنّةٍ عند حرفٍ واحدٍ هو ( الباءُ ) .
- ٢. الإخفاء لغـة : السّـتر ، واصطلاحاً هو النّـطق بالحرف على حالة بين الإظهار والإدغام بدون تشديد ، مع مراعاة الغُنّـة ، وحروفه مجموعة في أوائل كلمـات هــذا البيت :

صِفْ ذا ثنا كمْ جادَ شخصٌ قدْ سما دمْ طيِّباً زدْ فـــي تُقيَّ ضَعْ ظالِماً

# التدريب :

- ١. ما معنى الإقلاب لغةً واصطلاحاً ؟
  - ٢. ما حروفُ الإقلاب ؟
  - ٣. كم عددُ حروفِ الإخفاءِ ؟
- ٤. ما أحكامُ النّونِ الساكنةِ والتنوينِ في الآيةِ الكريمة ﴿ مَّشُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ كَمَشُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَٱللّهُ يُضَافِفُ لِمَن يَشَاآهٌ وَاللّهُ وَاسِمُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ اللّهِ المِرَةِ: ٢٦١
  - ٥. ما مقدارُ الغُنُّةِ في الإحفاء والإدغام ؟

# الوصية

أُطِعْ والدريكَ فإنَّ طاعتهما من طاعَةِ الرِّعن

# أحكام النون الساكنة والتنوين

| الإخفاء          | الإقلاب         | الإدغام            |                   | الإظهار         |                     |
|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                  |                 | إدغام بلا غنة      | إدغام بغنة        |                 |                     |
| بقية             | الباء           | لر                 | يومن              | أ، هـ، ع        | حروفه               |
| الحروف           |                 |                    |                   | ح، غ، خ         |                     |
| يَنْصُرُكُمُ     | أنبِثْهُم       | -                  | -                 | أنعمت           | في كلمة             |
| مَنجَآءَ         | وَمِنْ بَعَدُ   | وَكُمْ يَكُن لَّهُ | فككن              | مَنْ ءَامَنَ    | <u>في</u><br>كلمتين |
|                  |                 |                    | يَعْمَلُ          |                 |                     |
| عَذَابًا صَعَدُا | عَلِيمٌ بِذَاتِ | مِن زَبِ زَحِيدٍ   | وُجُوهٌ يُؤمَيِنِ | عَلِيمُ حَكِيمُ | التنوين             |
|                  | ٱلصُّدُودِ      |                    |                   |                 |                     |

# الدرس الثامن

# أحكام الهيم الساكنة

قال تعالى ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ المالدة ٤٨

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ البقرة ١٠

﴿ مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَازًا ﴾ البفرة ١٧

في الآيةِ الأولى وقعت الميمُ السّاكنةُ قبل حسرف الباءِ [وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا ] فيكونُ حكمُها الإخفاءُ بغُنّيةٍ ، والمعروفُ أنَّ الإخفاءَ هو : النّطقُ بالحرف علسى حالةٍ بينَ الإدغام والإظهار كما مَرَّ معنا .

وعلى هذا إذاً وقع بعد الميم السّاكنة حرف واحد هو (الباء) تكونُ الميم مخفاة بغُنّية ، مثلُ : [ وهم بالآخرة ، يعتصِم بِالله ]ويسمّى : إخفاء شَفويّاً. أما في الآية الثّانية فقد وقع بعد الميم السّاكنة ميم متحرّكة [ في قلوبهم مّرض ] فحكمها أنْ تُدعَم الأولى في الثّانية بغُنّة، والإدغام كما مَر سابقاً هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرّك والنّطق هما بحيث يصيران حرفاً مُشكدا من حنس الثّاني .

وعلى هذا إذا وقعَ بعد الميمِ السّاكنةِ حرفٌ واحدٌ هو الميمُ أدغمناها بِغُنَّةٍ مثلُ: [ لَهم مَّا يشاؤونَ - تُنجيكم مِّن ] ويُسمّى (إدغاماً شفويّاً) أو (إدغامَ متماثلين).

أما إذا وقع بعد الميم السّاكنةِ أحدُ الحروفِ الهجائيةِ الباقيةِ (عدا الباءَ والمسيمَ) فيكونُ حكمُها ( الإظهارُ ) ، وهو إخراجُها من مخرجها ( بانطباقِ الشّفتين ) بدون

غُــنّةٍ كما ورد في المثال الثالثِ ، وكما في الأمثلةِ التّاليةِ : [ حـــاءكمْ رَســولٌ ، أنفسكـــمْ عَــزيزٌ ، ما عنتُــمْ حَــريصٌ ] .

ويكونُ الإظهارُ الشّفويُّ في كلمةٍ واحدةٍ مثل : [ أَنْعَمْـتَ ، تُمْـسـونَ، الأَمْـــرُ ] ويكونُ في كلمتين مثل : [ لعلّـكُمْ تَــتَّقونَ ]

فأحكامُ الميم السّاكنةِ ثلاثةٌ : ( الإخفاء والإدغامُ والإظهارُ ) جمعها قولُهُ :

أحكامُها ثلاثَةٌ لِمنْ ضَــبَطْ إخفاءٌ ادغامٌ وإظــهارٌ فقطْ وسمّيتْ أحكامُ الميمِ شَفَويّةً لأنّ مخرجَ الميمِ من الشّفتينِ .

ملاحظة ١:

يجِبُ إظهارُ الغنَّةِ على الميم المشدَّدة ، مثل : [ ثُمَّ ، نعِماً ] .

# ملاحظة ٢:

حذارِ من إخفاءِ الميمِ عند الفاءِ والواوِ لأنَّ حكمَها الإظهارُ عندهما مثلُ ﴿ لَهُمْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

#### الخلاصة:

للميمِ السّاكنةِ ثلاثةُ أحكامٍ : الإخفاءُ عند الباءِ ، والإدغامُ بالميمِ ، والإظهارُ عند بقيةِ الأحرفِ ، وتكونُ أشدَّ إظهاراً عند الفاء

#### التدريب:

- ١. ما أحكامُ الميم السّاكنة ؟
- ٢. ما حروفُ الإخفاءِ بالنسبةِ للميمِ السَّاكنةِ ؟ وما حروفُ الإدغامِ ؟
  - ٣. ما حروفُ الإظهار الشَّفوي ؟
  - ٤. لماذا سُمِّيت أحكامُ الميمِ السَّاكنةِ شفويَـةً ؟
- ه. استحرج أحكامَ الميمِ السّاكنةِ من الآيتينِ التاليتين : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنْهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُ أَمْرِيمٍ عِمَا ذُرِيّنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُ أَمْرِيمٍ عِمَا ذُرِيّنَهُم وَمَا أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُ أَمْرِيمٍ عِمَا كُسَبَ رَهِينُ إِنَّ وَأَمْدَذَنَهُم بِفَكِكَهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْنَهُونَ أَنْ ﴾ الطور

# الوصية :

# المِتهرُ أَنْ تَتَكُلَّمَ اللَّغَةَ الْعَربِيةَ الْفَصَمَى فَإِنَّ وَلَكَ مِنْ شَعَائِرِ الْأَسِلَامِ

# أحكام الهيم الساكنة

| الإظهار          | الإخفاء                | الإدغام                  |       |
|------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| بقية الحروف      | الباء                  | الميم                    | حروفه |
| وَلَهُمْ عَذَابٌ | تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ | لَّهُمْ مَّا يَشَاءُ ونَ | مثال  |
| عَظِيمٌ          |                        |                          |       |

# الدرس التاسع

# المد وأقسامه (١)

قال تعالى ﴿ وَيُوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكَثُولُ يَنَكَتَنِي ٱلََّفَادُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَيِلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حروفُ السمدِّ ثلاثَتَ هي: الألفُ السّاكنةُ المفتوحُ ما قبلَ ها، ولا يكونُ ما قبلَ ها، والله والسواوُ ما قبلَ ها إلا مفتوحاً ، والياءُ السّاكنة المكسورُ ما قبلها، والسواوُ السّاكنة المكريمةِ أحرفُ السمدِّ الثلاثةُ : السّاكنة المضمومُ ما قبلَها، وقد وردَتْ في الآيةِ الكريمةِ أحرفُ السمدِّ الثلاثةُ : الألفُ في كلمةِ [الظّالم]، والسواو في [يقُولُ ، الرّسول]، والياءُ في إيا ليتنسي]. والسمدُّ : هو إطالةُ الصّوْتِ بحرفٍ من حروفِ السمدِّ الثلاثةِ المذكورةِ ، والسمدُّ الثلاثةِ المذكورةِ ،

والــــمدُ : هو إطالة الصُوتِ بحرفٍ من حروفِ الـــمدُ الثلاثةِ المدكـــورةِ : والتي تجمعُـــها كلمةُ ( نوحيـــها ) .

وينقسمُ الـمدُّ إلى قسمينِ : أصليٌّ ، وفرعـيٌّ :

أ - المدُّ الأصليُّ : وهوَ الّذي لا تقومُ ذاتُ الحرفِ إلا بهِ ، ويُسمّى (الطّبيعي) لأنَّ صاحبَ الطبيعةِ السّليمةِ لا يَنقُصُهُ عن حدّهِ ولا يزيدُهُ عليه ، ومقدارُ مددّهِ حركتانِ ، ( بمقدارِ فتحِ الإصبَعِ وإطباقِها )، مثلُ : (قالَ ، يقولُ ، قيلَ). ويلحقُ بالمدِّ الأصلي من حيثُ الزّمَنِ الأنواعُ التّاليةُ :

١. مَــدُّ البَــدَلِ : وهو المــدُّ المسبوقُ بحرفِ ( الهمزةِ ) ، مثلُ : [ ءامَـــن ، أوتينا ، إيماناً ] .

٢. مدُّ الصِّلةِ القصيرةِ : وهو المهدُّ المتولَّدُ من (هاءِ الضَّميرِ المكسورةِ أو المضلحبةُ المضلحبةُ ) إذا وقعت بينَ حرفينِ متحرَّكينِ ، مثل ﴿ قَالَ لَهُ مَاحِبُهُ ﴾ المضلحبة أن المضلحبة أن المضلحبة أن المؤلِّ إلَيْهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا الله ﴾

أُمَّا إذا سكَّن ما قبلَ الهاءِ أو ما بعدَها فلا تُصمدُّ إلا في قوله تعالى:

﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِنْ كَنْ هُو فِي سورة الفرقان وقد تقعُ بينَ متحرّ كينِ ولا تُمدُّ ، وذلك في قولهِ تعالى ﴿ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ ﴾ الزمر ٧

٣ • اللهُ الطبيعــيُّ الحرفــيُّ : وهو مـــدُّ أحرُفِ (حيٌّ طــهُر) ، وهي بعــضُ الحروفِ التي جاءت في فواتِح بعضِ السُّــور ، كما سيأتـــي في بحثِ (الحروفِ النيّــاة) مثلُ : [طــه] : [طاها]

٤ - مسدُّ العِسوَض : وهو الوقفُ على التّنوينِ المنصوبِ بالفتح عوضاً عن التّسنوينِ
 مثلُ [ حبيراً ، بصيراً ] .

٥ . مدُّ التَّمكين: وهو ياءٌ مديّبةٌ تقعُ قبل ياءٍ متحركةٍ مثلُ (الذي يُوسوسُ)،
 أو واوٌّ مدينةٌ تقعُ قبلَ واوٍ مُتحرِّكةٍ مثل (ءامنُوا وَعملوا)، ومنه ياءٌ مدينةٌ بعد ياء مُشدَّدةٍ ، مثلُ (حُبيّبهم).

#### الذلاصة

١. أحرفُ السمد ثلاثة : الألفُ الساكنةُ المفتوحُ ما قبلها ، والواوُ الساكنةُ المضمومُ ما قبلها ، والياءُ السّاكنةُ المكسورُ ما قبلها .

٢- ينقسمُ الــمدُّ إلى أصليٌّ وفرعــيٌّ .

٣- يلحق بالمد الأصلي ( الطبيعي ): البدل ، والصلة القصيرة ، والعِوض ، والطبيعي الحرفي ، والتمكين .

# التدريب:

- ١. ما أحرفُ الـمدِّ ؟
- ٢. ما أقسامُ الـمدِّ الأصليِّ ؟
- ٣. اكتب مثالاً لكل من مد البدل ، والصلة القصيرة ، والعِوض والطبيعي الحرفي

## الوصية :

# تزوّوْ من الرُّنيا لِلى اللَّاخرةِ ، فإنَّ الرنيا فانيةُ واللَّاخرةُ هي الباتيةُ واللَّاخرةُ هي الباتيةُ

# المد الأصلي (الطبيعي)

| التمكين                | الطبيعي الحرفي | الصلة القصيرة    | العوض    | البدل   | الطبيعي |
|------------------------|----------------|------------------|----------|---------|---------|
| ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا | طه             | بِهِ خَبِيرًا    | عَلِيمًا | ءَامَنَ | قال     |
| ٱلَّذِي يُوَسِّوِسُ    | الّر           | لَهُ، صَاحِبُهُ، | خَبِيرًا | إيمانكا | يقول    |
| حُيِّينُمُ             |                |                  | رَشُدًا  | أُوتِيَ | قيل     |

# الدرس العاشر المدوأقسامه (۲)

قال الله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِآ لَآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُوْلَتِيكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِهِمْ ۖ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ البقرة

نلاحظ في المصاحفِ الشّريفةِ علامةَ (~) فوقَ حرفِ الـــمدّ في: [ يَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ ، أُوْلَتِهِك ، وَأُوْلَتِهِك ] ، وهذا يدلُّ على أنَّ حرفَ الـــمدِّ فيهـــا ينبغى أن نُطيلَ مـــدَّهُ عن الطّبيعيِّ الذي ذكرناهُ في الدّرسَ الماضي .

وإذا لاحظنا الحرف الذي تلا حرف الــمدِّ فإنّنا نجدُهُ (حرفَ الـــهمزةِ )، وهذا هو أحدُ أقسامِ الــمدِّ الفرعي: وهو ما كان بسببِ الهمزِ ، والقسمُ الثّاني مــا كانَ بسببِ السّكونِ ، كما سترى في الدرسِ القادمِ

فالمدُّ الفَرعيُّ ما زادَ مــدُّهُ عن حركتينِ، ويكونُ لــه سببٌ من همزٍ أو سكونٍ .
والمــدُّ بسببِ الهمزِ : إما أن يكونَ المدُّ والهمزُ قد اجتمعا في كلِمةً واحدةٍ ،
كما في كلمةِ [أُوْلَتهِك] ، وكما في [سِيَّعَت ، ٱلْمَلَتهِكَةِ ، تَبُوأً] ، ويُــسمّى
( واجباً متَّصِلاً )، أو يكونُ المدُّ والـــهمزُ في كلمــتينِ مثــل : [يَمَا أُنزِلَ ، قُوَاْ

أَنفُسَكُمْ ، إِنِّ عَامَنتُ ] ، فيسمّى ( جائزاً منفصلاً ) .

على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية .

ويلحقُ بالسمدِّ الجائزِ المنفصلِ : ( مسدُّ الصِّلةِ الطويلةِ ) : وهو السمدُّ المتولِّدُ من هاءِ الضميرِ المكسورةِ أو المضمومةِ الواقعةِ بين متحسرِّكينِ ، ثانيهما حسرفُ السهمزةِ، مثال:﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمٌ ﴾ ،﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ وَ إِذْ قَالُواْ ﴾

#### الخلاصة :

١ –المــــــــــُ الفرعيُّ ما زادَ مدُّهُ عن حركتينِ ، ويكونُ بسببٍ من همزٍ أو سكونٍ .

٢- الـمدُّ بسبب الهمزِ على قسمين:

أ – الواحبُ المتصِلُ : ما كانَ الهمزُ والـــمدُّ في كلمةٍ واحدةٍ

ب - الجائزُ المنفصلُ : ما كان المـــدُّ والهمزُ في كلمتين .

ومقدارُ مــــدٍّ كـــلِّ منهما أربعُ أو خمسُ حركاتٍ ، والمختارُ الأربع .

٣- يلحقُ بالمدِّ الجائزِ المنفصلِ ( مدُّ الصَّلةِ الطَّويلةِ ) : وهـي هـاءُ الـضميرِ المضمومةُ أو المكسورةُ الواقعةُ بين متحركين ثانيهما حرف الهمزةِ .

## التدريب:

- ١. إلى كم قسمٍ ينقسمُ ملدُّ الصَّلة ؟
- ٢. لماذا سُمِّيَ المُدُّ الواحِبُ المتصلُ بهذا الاسم ؟
- ٣. لماذا سُمِّيَ المدُّ الجائزُ المنفصلُ هَذا الاسم ؟
- ٤. ميّ زُبين السمدود في الآية الكريمة : ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَاللَّهُ وَمُلَتَهِ كَلِيهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ مِن رَبِّهِ وَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ مَن رَبِّهَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنا وَإِلَيْك بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنا وَإِلَيْك الله المَعْنَا وَالْمَعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبَّنا وَإِلَيْك الله المَعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَاللهِ اللهِ اللهِ وَمُنْ رُسُولِهِ اللهِ اللهِ

### الوصية :

حافظ على صلاةِ الجماعةِ فهى أفضلُ من صلاةِ الفرو بسبع وعشرينَ ورجة .

# الدرس الحادي عشر

## المد وأقسامه : (٣)

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَنَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآيِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ ﴾ الضمى

﴿ الْمَرْ اللَّهُ مَنْ يَلُ ٱلْكِتَنْبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ ﴾ السجدة

مر بنا في الدّرسِ الماضي أنَّ المدَّ الفرعي يكونُ بسبب من هسمزٍ أو سكونٍ ، وقد تحدثنا عن القسمِ الأولِ ، ونتحدّثُ في هذا الدّرسِ عن السمدّ الفرعيِّ بسببِ السّكون : أي إذا كانَ بعد حرفِ السمدِّ حرف سساكن ، مع ملاحظةِ أنّ الحرفَ السمُشدّدَ عبارةٌ عن حرفينِ ، أولُهما ساكنٌ والثّاني مُتَحرِّك .

والممدّ بسبب السّكونِ ينقسِمُ إلى قسمينِ : الممدُّ اللازمُ ، والممدُّ العارضُ .

أولاً: السَّمدُّ اللازمُ: وهُو إذا جاءً بعدَ حرفِ السمدِّ حرفٌ ساكنٌ سكوناً أصليّـــاً، ومقدارُ مـــدُّهِ ( ستُّ حركاتٍ) بدونِ زيادةٍ أو نقــصـــانٍ، وينقــسمُ اللازمُ إلى أربعةِ أقسام:

١. السمدُّ اللازمُ السُمنَقَل الكلِميُ : وسُمِّي لازماً لِلسرومِ السكونِ على الحسرفِ وقفاً ووصلاً ، وسُمِّي مُثَقَّلاً لوجودِ التشديدِ بعد حرفِ المدِّ ، وسُمِّي كلِميّاً للاّنه يكونُ في كلماتِ القسرآنِ الكسريمِ كما في [وَلَا ٱلضَّآلِينَ ، ٱلحَآقَةُ ، ٱلصَّآخَة] .

للدُّ اللازمُ السَمْحَفَّفُ الكلِميُّ: وسُمّيَ مُحفّفاً لأنَّ الحرفَ الواقِعَ بعدَ حرفِ المدِّ اللازمُ السَمْخَفَّفاً المائلَ المحربَ المدِّ الكريمِ من المدِّ ساكنٌ سكوناً أصلياً بدونِ إدغامٍ أو تشديدٍ ، وليسَ في القرآنِ الكريمِ من هذا القسمِ سوى كلمةٍ واحدةٍ هي ﴿ عَآلَكُنَ ﴾ مكرّرةً مرتينِ في سورةِ يونس.
 ٣. السمدُّ اللازمُ السَمْتَقَالِ السح في : وسُسمِّ حفاً لأنهُ بكونُ في الحوف

٣. الــمدُّ اللازمُ الــمُثَقَّل الــحرفُّ: وسُــمِّيَ حرفيّاً لأنّــهُ يكونُ في الحروفِ المحائيّــةِ الموجودةِ في أوائلِ السّــورِ مثل: [ ألــم: ألــف لام ميّـــم].

٤. المدُّ اللازمُ الــمُخَفَّفُ الحرفي : وهو مُــخفَّفٌ لأنَّ الحرف الذي يلي حــرف المدِّ غيرُ مُدغَم ، مثل [ق: قاف ، ن: نون ، ص: صاد ] .

تَّانياً: السمدُّ العارضُ للسّكونِ: وهو أن يقعَ بعدَ حرفِ المسدِّ سسكونٌ عارضٌ بسبب الوقفِ ، مثلُ: [ الكتابُ ، للمتّقينُ ، يعقلون ُ ] .

ويلحقُ بالـــمدِّ العارضِ للسّكونِ ( مـــدُّ اللّيـــنِ ) : وهو واوَّ وياءٌ ســكنتا وانفتحَ ما قبلهما ووُقِفَ على ما بعدهُما بالسّكونِ مثلُ [ قُرَيْــشْ ، خَـــوْفْ ] .

ومقدارُ مدِّ العارضِ واللَّينِ (حركتانِ أو أربعَ أو ستَّ حركاتٍ) عند الوقفِ ، أما في الوصلِ فيُمــدُّ العارضُ على (حركتينِ) إنْ كانَ الحرفُ الأخيرُ غيرَ الهمــزةِ لأنّــه عادَ مدّاً طبيعيّاً ، ويُــمدُّ ( أربعَ أو خمسَ حركاتٍ) إن كانَ الحرفُ الأخيرُ همزةً مثلُ [ يشاءُ ] لأنّهُ عادَ مــدًا واجباً متصلاً ، أما مــدُّ اللينِ فلا يُــمدُّ أبــداً عند الوصل .

ملاحظة : اللهُ الواحبُ المتصلُ إذا كانت همزتُهُ في آخرِ الكلمةِ مثلُ [ السسمآء ] يُمدُّ وصلاً ( أربعَ أو خمسَ ) حركاتٍ ، أما عند الوقفِ فيمدُّ ( أربعَ أو خمسَ أو ستَّ ) حركاتٍ ، والسمدُّ اللازمُ المُتقَلِ الكلميُّ إذا كانت شدَّتُه في آخرِ الكلمةِ مثل : [ حراتً ] فيمدُّ وصلاً ووقفاً ( ستَّ ) حركاتٍ .

#### الخلاصة:

ينقسمُ الـمدُّ بسببِ السَّكونِ إلى لازمٍ وعارضٍ :

١ - المـــ أللازمُ: هو ما كان بعد حرف الــ مدّ سكون أصلي ، وينقــسمُ إلى : [لازمٍ مُثقـــ لٍ كلمي ، لازمٍ مثقـــ لٍ حرف ، لازمٍ مُخفّـــ ف حرفــي ] ومقدارُ مدّهِ ستُ حركاتٍ .

٢ - السمدُّ العارضُ للسكونِ : هو ما كانَ بعد حرفِ السمدِّ سكونٌ عارضٌ بسببِ الوقفِ ، ومقدارُ مسدِّو (حركتان ، أو أربعُ ، أو ستُّ حركاتٍ ) .
 ويلحقُ به (مسدُّ اللينِ ) : وهو واوٌّ وياءٌ سكنتا ، وانفتحَ ما قبلهما ووُقِفَ على ما بعدهما بالسّكونِ .

#### الندريب:

- ١. لماذا سُمِّيَ المدُّ اللازمُ المُثقّلُ الكلِميُّ بهذا الاسم ؟
- ٢. لماذا سُمِّيَ السمدُّ اللازمُ المحفَّفُ الحرفيُّ بهذا الاسمِ ؟
  - ٣. اذكر مثالاً على المدِّ اللازم المُخفِّفِ الكلميِّ.
- ٤. ما نوعُ المدودِ التاليةِ : [آلطَّآمَّةُ ،ءَآلَكَنَ ، قُرَيْشِ ،آلرَّحْمَن ،الَّمَا

## الوصية :

لاتقِ (لللهَ حيثما لانتَ ولأتبع (السَيِّئةَ الحسنةَ عَمْها ، وخالقِ (النّاسَ بخُلْقٍ حسنٍ

## المد الفرعي

|         |             | ، السكون | بسبب الهمز ( ٤ أو ٥ ) |           |                 |           |               |             |
|---------|-------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
|         |             |          |                       | حركات     |                 |           |               |             |
| لعارض   | السكون ا    | ( ).     | سلي ( اللاز           | سكون الأص | الصلة           | الجائز    | الواجب        |             |
| مد      | عارض        | حرفي     | حرفي                  | كلمي      | كلمي            | الطويلة   | المنفصل       | المتصل      |
| اللين   | للسكون      | مخفف     | مثقل                  | مخفف      | مثقل            |           |               |             |
| فُريْشٍ | أنسكييت     | يس       | الّز                  | ءَآفَنَ   | الْمَاقَةُ      | وَلَهُ    | بِمَا أُنزِلَ | جَآءَكُمْ   |
|         |             |          |                       |           |                 | أَسْلَمَ  |               |             |
| خُوْنِ  | يَعْلَمُونَ |          | طستة                  |           | أَيْحُكَجُّونِي | بِدِة أَن | فُوا          | ٱلسُّوَأَيْ |
|         |             |          |                       |           |                 | يُوصَلَ   | أَنفُسَكُو    |             |
|         | ٱلجِسَابِ   |          |                       |           |                 |           | فِت           | سِيَئَتْ    |
|         |             |          |                       |           |                 |           | أنفسيهم       |             |

# الدرس الثاني عشر مذارج الحروف (١)

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ المالذة إذا أردت النّلاوة الصَّحيحة فلا بـــ للله عن إخراج الحرف من مخرجـــ ، وإنَّ أيَّ انحرافٍ بالحرفِ عن مخرجهِ يوقعُكَ في الخطأ واللّحـــنِ .

أمّا كيفيّة معرفة مخرج الحرف فهي: أنْ تُسكِّنَ الحرف أو تُشدِّدَهُ بعد همزة الوصل ، فحيثُما انتهى الصّوت فهناك مخرجه ، فلمعرفة مخرج السميم مثلاً نقول ( إمْ ) أو ( إمَّ ) ، فنحد لهاية الصّوت عند الشّفتين ، فهو إذاً ( شفويٌّ ) وهكذا .. وقد قسّم العلماء المخارج إلى خمسة رئيسية ، تنطوي على سبعة عشر مخرجاً تفصيليّاً ، قال الإمام ابن الجزري :

مخارجُ الحروفِ سبعةَ عَشَرْ على الذي يختارُهُ مَنِ اختَبَرْ أَمُ اللَّهِ عَلَى الذي يختارُهُ مَنِ اختَبَرْ أَما المحارجُ الرئيسيةُ فهي : ( الجَــوْفُ ، والحلْــتُ ، واللّــسانُ ، والــشّفــتانِ ، والخَيشومُ ) :

أولاً: الجَوْفُ: وهو الخلاءُ الدَّاحلُ في الحلقِ والفمِ ، وفيهِ مخسرجٌ واحسدٌ لثلاثسةِ أحرفٍ: ( الألفُ السّاكنةُ المفتوحُ ما قبلها ، والواوُ السّاكنةُ المضمومُ ما قبلها ، والياءُ السّاكنةُ المكسورُ ما قبلها ) ، وهي حروفُ المدِّ ، وتُسمّى ( حروفَ الجسوفِ ، أو حروفَ العلّةِ ، أو الحروفَ الهوائيةَ )

ثَانياً : الحِــلْقُ : وفيه ثلاثةُ مخارجَ لستَّةِ أحرفٍ :

١. أقصى الحلق: مما يلي الصّدرَ ، ويخرجُ منهُ ( الهمزةُ ، والسهاءُ )

٢. وسطُ الحلق : ويخرجُ منهُ ( العينُ ، والــحاءُ ) .

٣. أدن الحلق : من جهة الفم ، ويخرجُ مسنهُ ( الغينُ ، والحاءُ ) وهذه الحسروفُ السيّنةُ هي نفسُ حروفِ الإظهارِ الحلقيِّ التي مرّتْ بنا سابقاً في (الدرسِ الحامسِ: الإظهار ) ، وتسمّى ( الحروف الحلقية ) ونتابعُ في الدّرسِ القادمِ بقيّة المحارج .

#### الخلاصة:

مخارجُ الحروفِ الرئيسيةُ خمسةٌ: (الجوْفُ، والحلقُ، واللسانُ، والشَّفتانِ، والخيشومُ ) .

أولاً : الجوفُ : ويخرجُ منهُ حروفُ المدِّ الثلاثةُ ( الألف ، والواوُ ، والياءُ ) .

ثَانياً : الحلقُ : وفيه ثلاثةُ مخارجَ لستَّةِ حروفٍ :

١ - أقصى الحلق: ( الهمزةُ ، والسهاءُ ) .

٢ - وسطُ الحلقِ : ( العينُ ، والــحاءُ ) .

٣ – أدنى الحلق : ( الغينُ ، والحاءُ )

#### الغدريب:

١. كم عددُ المخارج الرئيسيةِ ؟ .

٢. كم عددُ المخارج الفرعيّـةِ ؟

٣. من أين تخرجُ حروفُ الإظهار ؟

٤. من أين تخرجُ حروفُ الـــمدِّ ؟

ه. اذكر مخارج الحروف التالية : (ع، خ، هـ).

#### الوصية:

قلِ (الحقُّ ولو على نفسِكَ ، قلِ الحقُّ ولو كانَ مُرِّلًا

# **الدرس الثالث عشر** مخارج الحروف (۲)

قال تعالى : ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُكَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴾ تحدّثنا في الدّرسِ السابقِ عن مخرجينِ رئيسينِ وهما : ( الجوفُ ) وهـو مخـرجُ الحروفِ الجوفيةِ ، و ( الحلقُ ) وفيه ثلاثةُ مخارجَ للحروفِ الحلقيّةِ السـتةِ : (الهمزةِ، والهاءِ ، والعينِ ، والخينِ ، والخاءِ ) . ونتابعُ الآنَ ذكرَ المحارجِ الباقيةِ : ثالثاً : اللّسانُ : وفيه عشرةُ مخارجَ لشمانيةَ عشرَ حرفاً :

 أقصى اللّسانِ: أي أبعدهُ مما يلي الحلقَ مع ما يقابلُهُ من الحنكِ الأعلى ويخرجُ منهُ (القافُ).

٢. أقصى اللَّسانِ: تحتَ مخرج القافِ قليـــلاً ، ويخرجُ منهُ ( الكافُ ).

وهذانِ الحرفانِ يُسمّى كـلِّ منهما (لـهويّاً) نسبةً إلى اللّهاةِ : وهي لحمةٌ مشتبكةٌ بآخر اللسانِ .

٣. وسطُ اللّسان: وما يُحاذيهِ من الحنكِ الأعلى ، ويخرجُ منهُ الحروفُ ( الجيمُ ، والشّينُ ، والياءُ غيرُ المدّيّة ) ، وتسمّى هذه الحروفُ بالحروفِ ( الشّـحْريّةِ ) نسبةً إلى شَحْر اللّسانِ أي وسطِهِ .

عن إحدى حافّتي اللّسانِ وما يُحاذيهما من الأضراسِ العُليا، ويخرج منه (الضّادُ).

ه. ما بينَ حافّتي اللسان معاً بعدَ مخرج الضادِ وما يُحاذيهما من اللّثةِ، ويخرجُ منهُ
 (اللّامُ) ، وهو أوسعُ الحروفِ مخرجاً .

٦. ما بين رأسِ اللَّسانِ وما يُحاذيهِ من لِثَــةِ الثَّنيَّتينِ العُلْيَيَيْنِ ، ويخرجُ منهُ (النُّونُ).

٧. ما بين رأس اللسان مع ظهره مما يلي رأسة وما يُحاذيهما من لِثَـة التّنيّتين العُلْيَيْن ، ويخرجُ منهُ (الـرّاءُ).

- ٨. ما بين ظهر اللّسانِ وأصلِ التّنيّتينِ العُلْيَيْنِ ، ويخرجُ منهُ (الـــــــــةُ ) والتّــــاءُ ، والطّـــــاءُ ) ، وتُسمّى (الحروفَ النّطعيّةَ).
- ٩. من رأسِ اللّسانِ ومن بينِ الثّنايا السُّفلى يخرجُ منهُ (الصّادُ ، والزّايُ ، والـستينُ)
   وتُسمّى (حروف الصّفير).

رابعاً : الشَّفتانِ : ولهما مخرجانِ تفصيليّانِ :

- ١. بطنُ الشُّسفةِ السُّفلي وأطرافُ الثَّنايا العليا ويخرجُ منه حرفُ( الفاءِ ) .
- ٢. من بين الشّفتين : يخرجُ بانطباقِهما (الميمُ ، والباءُ) ، وبانفتاحِهما (الواوُ غـيرُ المدّية) .

حامساً: الخيشومُ: وهو التّحويفُ في أعلى الأنفِ، ويخرج منه أحرفُ الغُنّةِ وهي: (النّونُ والميمُ المشدّدتانِ) والنّونُ السّاكنةُ والتّنوينُ حالَ إدغامهما بأحرف (يومن)، وحال إقلابهما ميماً لدى الباءِ ، وحالَ إخفائهما عند حروفِ الإخفاءِ ، والمسيمُ السّاكنةُ لدى إدغامها بالميم ، ولدى إخفائها عند الباءِ .

#### الفلاصة

اقرأ هذا الدّرسَ والذي قبلهُ بإمعانٍ ، واحفظ المخارج الرّئيسيةَ والتفصيليةُ.

#### التدريب

- ما حروفُ الغُنّـةِ ؟ مثّل لكلُّ منها .
  - ٢. ما الحروفُ النَّطعيةُ ؟
- ٣. من أين مخرجُ كلّ من حروفِ الآيةِ الكريمة ﴿ قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ۗ ۗ ﴾

#### الوصية

كُنْ كُما يُريرُكَ (القرآنُ شُجاعاً أبياً جريئاً للا تخشى في (اللهِ الومةَ الائم

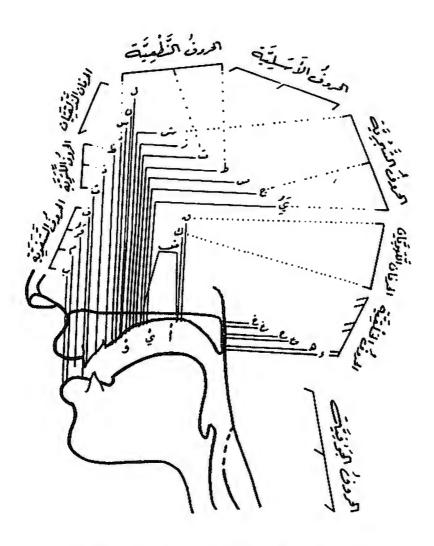

مقطع في النمر والبلعوم تتبين فيه ألقاب الحروف بالنسبة لمخارجها أمن كتاب حق التلاوة "الطبعة الناسعة").

## الدرس الرابع عشر

## مفات الحروف (١)

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۗ ﴾ القلم

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيثَ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيثَ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيثَ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ وَقُلُ رَحِيمُ اللهِ الله

كما أنَّ لكلِّ حرفٍ مخرجاً يخرجُ منهُ ، فإنَّ لهُ كيفيَّةً تعرضُ لــــهُ لتُمَيِّــزَهُ في المخرج ، وهذه الكيفيَّةُ هي (صفةُ الحرفِ ) .

والصفاتُ تنقسمُ إلى قسمين : صفاتٌ متضادّةٌ ، وصفاتٌ غيرُ متضادّةٍ .

وسنتحدّثُ في هذا الدّرسِ عن الصِّفاتِ المتضادّةِ ، وعددُها عشرٌ ، ولا بُــدُّ لكــلِّ حرفٍ أن يتّصِفَ بخمسٍ منها ، إذ لا يعدو أن يأخذَ هذه الصِّفةَ أو نقيضتَها :

- الهمسُ : لغةً : الخفاءُ ، واصطلاحاً : جريانُ النَّفَسِ عند النَّطقِ بالحرفِ لضعفِ الاعتمادِ على المحرجِ ، أما حروفُهُ فعشرةٌ ، يجمعُها قولُهم : ( فحثَّهُ شـخصٌ سكت )
- ٢. الجهرُ : لغة : الإعلانُ ، واصطلاحاً : حبسُ النَّفَسِ عند النَّطقِ بـالحرفِ لقـوةِ
   الاعتمادِ على المخرجِ ، وهو ضِدُّ الهمسِ ، وحروفُه (ما سوى حروفِ الهمسِ)
- ٣. الشِدَّةُ: لغةً: القوّةُ، واصطلاحاً: حبسُ الصّوتِ عند النَّطقِ بالحرفِ لكمالِ الاعتمادِ على المخرج، وحروفُها ثمانيةٌ مجموعةٌ في قولهم (أجدْ قطِ بكَــت). وهناكَ حروفٌ متوسطةٌ بين الشِّدةِ والرّخاوةِ، وهي خمسةُ، يجمعُها قولُهم (لِنْ عُمَــر).

- الرّخاوة : لغة : اللّين ، واصطلاحاً : جريان الصّوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج ، وحروفها ( ما سوى حروف الشّدة والتوسُّط ).
- الاستعلاء : لغة : الارتفاع ، واصطلاحاً : ارتفاع اللسان عند النّطق بالحرف إلى الحنك الأعلى ، وحروفه سبعة ، يجمعها قولُهم : ( خُص ضغْطٍ قِظ ) .
- ٦. الاستفال : لغة : الانخفاض ، واصطلاحاً : انحطاط اللسان عند حروج الحرف
   من الحنك إلى قاع الفم ، وحروفه ( ما عدا حروف الاستعلاء )
- ٧. الإطباق : لغة : الالتصاق ، واصطلاحاً : تلاصن اللسان مع ما يُحاذيــهِ مــن
   الحنك الأعلى عند النُّطقِ بالحرفِ ، وحروفه أربعة ( الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظهاء ) .
- ٨. الانفتاحُ: لغة : الافتراقُ ، واصطلاحاً : تجافي اللسانِ أو أكثرِهِ عـن الحنـكِ
   الأعلى عند خروج الحرفِ المنفتح ، وحروفُهُ ( ما سوى حروفِ الإطباق ) .
- ٩. الإذلاق: لغة : الفصاحة وخفة الحرف على اللسان، واصطلاحاً : الاعتماد عند النّطق بالحرف على طرف اللسان أو الشّفة ، وحروفه ستة يجمعها قولُهم : ( فِرَ منْ لَب ) .
- ١٠. الإصمات : لغة : المنع ، واصطلاحاً : ثِقَلُ النطق بالحرف ، وحروفه (ما سوى حروف الإذلاق).
- وسمِّيت الحروفُ مُصمتَةً لامتناعها من بناءِ كلمةٍ عربيةٍ ، إذا كانت أصولُها رباعيَّةً أو خُماسيَّةً ، ما لم يكن معها بعضُ حروفِ الإذلاقِ ، وذلك لتُعادلَ خفَّةُ الـمُذلقِ ثِقَلَ المُصمَتِ .

#### الخلاصة

الصفات المتضادّةُ عشرٌ هي:

١. الهمسُ : وحروفُهُ : ( فحثَّهُ شخصٌ سكت ) .

٢. الجهرُ: وحروفُهُ ما سوى حروفِ الهمس.

٣. الشِّدةُ : وحروفُها (أحدْ قطٍ بكت ) والتوسُّطُ : وحروفُه (لن عمر )

٤. الرّخاوةُ : بقيةُ الحروف.

٥. الاستعلاءُ: وحروفُهُ: ( خُصَّ ضغطٍ قظ ) .

٦. الاستفالُ : وحروفُهُ : ما سوى حروفِ الاستعلاء .

٧. الإطباقُ : وحروفُهُ (ص، ض، ط، ظ).

٨. الانفتاح : وحروفه : ما سوى حروف الإطباق .

٩. الإذلاقُ : وحروفُهُ : ( فِرّ مــن لَب ) .

.١٠ الإصمات : وحروفه : ما سوى حروف الإذلاق .

#### التدريب:

١. ما أحرفُ السهمس؟

٢. ما تعريفُ الشِّدّةِ لغـةً واصطلاحاً ؟ وما حروفُها ؟

٣. ما حروفُ التّوسّطِ بين الشِّدّةِ والرخاوةِ ؟

٤. ما مخرجُ وما صفاتُ كلُّ من الحروفِ التاليةِ : ( ب ، ص ، ع ، أ ، ن ) ؟

## الوصية :

أُحبَّ الأخيك (المسلم ما تحبُّهُ لنفسيك

## المفات الهتضادة

| الجموع | الإصمات | الإذلاق | الانفتاح | الإطباق | الاستفال | الاستعلاء | الرخاوة | التوسط | الشدة | الجهر | الهمس | الحرف  |
|--------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ٥      | *       |         | *        | _       | *        | _         | _       | _      | *     | *     | -     | الهمزة |
|        | _       | *       | *        | _       | *        | _         | _       | -      | *     | *     | _     | الباء  |
|        | *       | _       | *        |         | *        | _         | -       | _      | *     | -     | *     | التاء  |
| 0      | *       | -       | *        | _       | *        | -         | *       | -      | -     | _     | *     | الثاء  |
|        | *       | -       | *        | _       | *        | -         | _       | -      | *     | *     | _     | الجيم  |
| ٥      | *       | _       | *        | -       | *        | -         | *       | -      | 1     | _     | *     | الحاء  |
| 0      | *       | _       | *        | -       | -        | *         | *       | -      | _     | -     | *     | الخاء  |
| 0      | *       | _       | *        | -       | *        | -         | -       | -      | *     | *     | -     | الدال  |
|        | *       | -       | *        | _       | *        | -         | *       | _      | -     | *     | -     | الذال  |
| ٥      | -       | *       | *        | -       | *        | -         | _       | *      | _     | *     | -     | الراء  |
| •      | *       | -       | *        | -       | *        | _         | *       |        | -     | *     | -     | الزاي  |
|        | *       | -       | +        | _       | *        | _         | *       | _      | -     | _     | *     | السين  |
| 0      | *       |         | *        | -       | *        | -         | *       | -      | -     | -     | *     | الشين  |
| 0      | *       | _       | _        | *       | -        | *         | *       | -      | _     | -     | *     | الصاد  |
| ٥      | *       | _       | _        | *       | -        | *         | *       | -      | -     | *     | _     | الضاد  |
| 0      | *       | -       | _        | *       | -        | *         | -       | -      | *     | *     | -     | الطاء  |
| ٥      | *       | -       | _        | *       | -        | *         | *       | -      | -     | *     | -     | الظاء  |
| ٥      | *       | -       | *        | -       | *        | _         | _       | *      | -     | *     | _     | العين  |
| ٥      | *       | -       | *        |         | -        | *         | *       | -      | -     | *     | _     | الغين  |
| ٥      | *       | *       | *        | -       | *        | -         | *       | -      | -     | -     | *     | الفاء  |
| 0      | *       | -       | *        | -       | _        | *         | -       | -      | *     | *     | _     | القاف  |
| ٥      | *       | -       | *        | -       | *        | -         | -       | -      | *     | -     | *     | الكاف  |
| ٥      | *       | *       | *        | -       | *        | -         | -       | *      | -     | *     | -     | اللام  |
| ٥      | *       | *       | *        | -       | *        | -         | -       | *      | -     | *     | -     | الميم  |
| ٥      | *       | *       | *        | -       | *        | -         | -       | *      | -     | *     | -     | النون  |
| ٥      | *       | -       | *        | -       | *        | -         | *       | -      | -     | -     | *     | الحاء  |
| ٥      | *       | -       | *        | -       | *        | -         | *       | -      | -     | *     | -     | الواو  |
| ٥      | *       | -       | *        | -       | *        | -         | *       | -      | -     | *     | -     | الياء  |

## الدرس الخامس عشر مفات الحروف (۲)

قال الله تعالى: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اللَّهِ إِلَىٰفِهِمْ رِحْلَةً ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللَّهِ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ اللهُ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَطْعَمَهُ مِين جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنَ خَوْفٍ ال بالإضافةِ إلى الصّفاتِ المتضادّةِ العشرِ التي لابــدُّ لكلُّ حرفٍ أن يتصفُ بخمــُس منها ، هناك سبعُ صفاتٍ لا ضِدُّ لـها تعرضُ لبعض الحروفِ ، وهي :

١. الصَّفير : وهو لغةً : صوتٌ يُصوَّتُ بــه للبهائم ، واصطلاحاً : صوتٌ زائـــدٌ يخرجُ من الشَّفتين عند النطق بحروفِه وهي : ( الصَّادُ ، والسّينُ ، والـزَّايُ ) .

٢. القلقلةُ : وهي لغةً : التّحريكُ ، واصطلاحاً صوتٌ زائدٌ يحدثُ في المحرج بعـــد ضغطِهِ ، وسُمِّيت بذلكَ لأنَّ اللسانَ يتقلقلُ بــها عند النطق ، وحروفَها خمسةً يجمعُها قولُهم : ( قطبُ حَـدٍ ) ، وهي على قسمين : قلقلَـةٌ صـعرى : إذا سكنتْ حروفُ القلقلةِ وسط الكلمةِ مثلُ (يبْـــــدّأُ ، يقْــــــتلون ) . و قلقلةٌ كبرى : إذا سكنت حروفُ القلقلةِ آخرَ الكلمةِ ، مثلُ ( عذابْ ، عَلَـقْ ) .

٣. اللَّين : وهو لغةً : ضِدُّ الحشونةِ ، واصطلاحاً : واوٌّ وياءٌ سكنتا ، وانفتحَ مـــا قبلهما ووُقِفَ على ما بعدهما بالسَّكونِ ، وسُمّيا بذلكَ لأهما يجريانِ في ليــــن وبدونِ كلفةٍ على اللسانِ .

٤. الانحرافُ: وهو لغةً: المَيْك ، واصطلاحاً: ميلُ الحرفِ بعد حروجه إلى طرفِ اللسانِ ، ولـ محرفانِ ( اللامُ ، والراءُ ) ، وسمّيا بذلك لانحرافِهما عن مخرجيهما

حتى يصلا مخرجَ غيرهما .

٥. التَّكريرُ : وهو لغةً : إعادةُ الشيء مرَّةُ أو أكثرَ ، واصطلاحاً : ارتعادُ اللسانِ عند الاحترازُ منها لا فعلُها ، إذ كلما ارتعدَ اللسانَ مرّةً خرجَ حرفُ الراء ، ولا يجوز إخراجُ أكثرَ من راء واحدةٍ ، وكيفيةُ الاحتراز هو إلصاقُ ظهر اللسانِ بـاعلى الحنَكِ لصقاً محكماً ، ولفظها مرّةً واحدةً .

- ٦. التّفشّــي: وهو لغة : الانتشار ، واصطلاحا : انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرفه وهو ( الشّين ) ، وسميت بذلك لتفسّيها أي انتشارها في الفم .
- ٧. الاستطالة : وهي لغة : الامتدادُ ، واصطلاحاً : امتدادُ الصَّوتِ من أولِ اللــسانِ إلى آخرهِ ، وحرفُهُ هو (الضّادُ) .

وبعد أن تحدّثنا عن الصّفاتِ المتضادةِ وغير المتضادّةِ ظهر لنا أنّ كلَّ حرفٍ لا بسدَّ أن يتصف على الأقلِّ بخمسِ صفاتٍ من المتضادّةِ ، ثمّ قد يتّصف بصفةِ أو صفتين من غير المتضادّةِ ، وقد لا يتصف .

#### الخلاصة

- الصفاتُ غيرُ المتضادَةِ سبعٌ هي:
- ١. الصفير : وحروفه : (الصادُ ، والسينُ ، والزَّايُ )
  - ٢. القلقلة : وحروفَها : (قطبُ جد) .
- ٣. اللين : وحرفاهُ الياءُ والواوُ الساكنتانِ المفتوحُ ما قبلهما .
  - ٤. الانحرافُ: وحرفاه ( الميمُ ، والراءَ ) .
  - ٥. التكريرُ : وحرفُهُ ( الـراءُ ) فيحبُ أن لا يُكرّرَ .
    - ٦. التفشّي : وحرفُهُ ( الشّينُ ) .
    - ٧. الاستطالة : وحرفها ( الضادُ ) .

#### الندربب

- ١. ما أحرفُ القلقلةِ وما أقسامُها ؟
  - ٢. ما تعريفُ اللين ؟
  - ٣. كم عددُ حروف الاستطالةِ ؟
    - ٤. كم صفةً لحرف الراء؟
- ٥. ما صفاتُ الحروفِ التاليةِ : ( السين ، الهاء ، الفاء ، الضاد ) ؟

## الوصية

اتلُ القرآنَ أو طالعُ لتاباً مفيراً ولا تضيّعُ جزءاً من وقتكَ برونِ فائرة

## الصفات غير المتضادة

| المحموع | الاستطالة | التفشي | التكرير | الانحراف | اللين | القلقلة | الصفير | المتضادة | الحرف  |
|---------|-----------|--------|---------|----------|-------|---------|--------|----------|--------|
| ٥       | -         | -      | -       | -        | I     | -       | -      | ٥        | الحمزة |
| ٦       | _         | -      | -       | -        | _     | *       | -      | 0        | الباء  |
| ٥       |           | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | التاء  |
| ٥       | _         | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | الثاء  |
| ٦       | -         | -      | -       | -        | -     | *       | -      | ٥        | الجيم  |
| ٥       | -         | -      | -       | -        | _     | -       | -      | ٥        | الحاء  |
| ٥       | _         | -      | -       | -        | -     | -       |        | ٥        | الخاء  |
| ٦       | -         | -      | -       | -        | -     | *       | -      | ٥        | الدال  |
| 5       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | الذال  |
| ٧       | -         | -      | *       | *        | -     | -       | -      | ٥        | الراء  |
| ٦       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | *      | ٥        | الزاي  |
| ٦       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | *      | ٥        | السين  |
| 7       | -         | *      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | الشين  |
| ٦       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | *      | ٥        | الصاد  |
| ٦       | *         | -      | -       | -        | -     | -       | - 1    | ٥        | الضاد  |
| ٦       | _         | -      | -       | -        | -     | *       | -      | ٥        | الطاه  |
| ٥       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | الظاء  |
| ٥       | _         | -      | -       | -        | -     | _       | -      | ٥        | العين  |
| ٥       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | الغين  |
| ٥       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | الفاء  |
| 7       | _         | -      | _       | -        | -     | *       | -      | ٥        | القاف  |
| ٥       | -         | -      | -       | -        | _     | _       | -      | 0        | الكاف  |
| ٦       | -         | -      | -       | *        | _     | -       | -      | ٥        | اللام  |
| ٥       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | الميم  |
| ٥       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | النون  |
| ٥       | -         | -      | -       | -        | -     | -       | -      | ٥        | الهاء  |
| 7       | -         | -      | -       | -        | *     | _       | -      | ٥        | الواو  |
| 7       |           |        | -       | -        | *     | -       | -      | ٥        | الياء  |

## الدرس السادس عشر

## إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين

- ١. قال تعالى : ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُذْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ النساء

## ٣. ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا اللَّهُ ﴾ طه

في الآيةِ الأولى نجدُ أنّ الكافَ الأولى السّاكنة في [ يُدركُكُم ] قد أدغِمـت في الكافِ الثانيةِ فأصبحت حرفاً واحداً مُشدّداً ، وهذا الإدغامُ يُسمّى ( إدغامَ متمـاثلينِ ) لأنّ الحرفينِ تماثلا : أي اتّحدا مخرجاً وصفةً ، ومثله [ اذهب بّكتابي ، في قلوبهم مّرضٌ ، قل لّهم ] .

وفي الآيةِ الثانيةِ نجدُ أنَّ التّاءَ السّاكنةَ في [فَكَامَنَت] قد أدغمت في الطاءِ المستحرّكةِ ، ونُطِقَ بهما حرفاً واحداً مُشدداً من جنس الثاني ، ويُسمّى هذا الإدغامُ (إدغامَ متجانسينِ) ، لأنهما تجانسا : أي اتّحدا مخرجاً واختلفا صفةً ، وهذا النّوعُ مختصُّ بثلاثةِ مخارجَ :

أُولاً : الحروفُ النَّطعيَّةُ ( التاءُ ، والدالُ ، والطاءُ ) ، ويجب الإدغامُ في حالاتٍ أربع :

- ١. إدغامُ الدالِ فِي التاءِ ، مثلُ : [قَد تَّبَيَّنَ ، عَبَّدتًّ] .
- ٢. إدغامُ التاءِ في الدالِ ، مثلُ : [أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا ، أَثْقَلَت دَّعُوا] .
  - ٣. إدغامُ التاءِ في الطاءِ ، مثلُ : [ فَعَامَنَت طَاآبِفَةٌ ، وَكَفَرَت طَاآبِفَةٌ ].

إدغامُ الطاءِ في التاءِ مثل: [فَرَّطتُ، بَسَطتَ] ويسمى هذا الإدغامُ ناقصاً لبقاء أثر تفحيم الطاء عند الإدغام.

ثَانياً : الحرُوفُ اللَّثويَّة : ( الثاءُ ، والذَّالُ ، والظاءُ ) وفي إدغامِها حالتان :

- ٥. إدغامُ الذَّالِ فِي الظاءِ : مثلُ : [إِذ ظَّلَمْتُمْ] .
- ٦. إدغامُ النّاءِ في الذّالِ : في [ يلهث ذّلك ] وليس في القرآن الكريم غيرُها .
   ثالثاً : الحروفُ الشّفويّة : ( الباءُ ، والميمِ ) وينبغي الإدغامُ في حالةٍ واحدةٍ وهي
- ٧. إدغـامُ الباءِ في المسيمِ في موضعٍ واحسدٍ في القرآنِ الكريمِ
   ﴿ يَنْبُنَى آرْكَب مَّعَنَا ﴾ هود

أما في الآيةِ الثالثةِ فقد أدغِمتِ اللامُ السّاكنةُ في [ وقُلْ ] في الراءِ المتحرّكةِ في كلمةِ [ رَبِّ ] ، ونُطِقَ بمما براء مُشددةٍ ، ويُسمّى هذا الإدغامُ ( إدغامَ متقاربينِ ) ، وذلك لأنّ الحرفينِ تقاربا مخرجاً واحتلفا في الصّفةِ ولهُ حالتانِ :

١ . إدغامُ اللامِ بالراءِ : مثلُ ﴿ بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ النساء

٢ . إدغامُ القافِ في الكافِ ، وذلك في ﴿ أَلَرْ نَخَلُقكُم ﴾ المرسلات ، وهذا النّسوعُ الأخيرُ يجوزُ فيه الإدغامُ الكاملُ أي النطقُ بكافٍ خالصةٍ مشددةٍ ، والإدغامُ الناقصُ بحيثُ يبقى أثرٌ للقافِ وهو التفحيمُ .

#### الغلاصة

١ . إدغامُ المتماثلين : هو أن يتّحدَ الحرفانِ مخرجاً وصفةً .

٢ . إدغامُ المتحانسينِ : هو أن يتَّفقَ الحرفانِ مخرجاً ، ويختلفا صفةً .

٣ . إدغامُ المتقاربين : هو أن يتقاربَ الحرفانِ مخرجاً ويختلفا صفةً .

### التدريب

- ١ . ما إدغامُ المتماثلين ؟
- ٢ . ما أحوال إدغامِ المتجانسينِ ؟ اكتب مثالاً لكلّ نوع .
  - ٣ . لماذا سُمّي إدغامُ المتقاربينِ بمذا الاسم ؟
- ٤ ما نوعُ الإدغامِ في ما يلي : [عَصَواْ وَّكَانُواْ، بَل رَّفَعَهُ، آرْكَب
   مَعَنا]؟

### الوصية

لاحفظ لائلة يحفظك ، لاحفظ لائلة تجره تجاهك لإذلا سألت فاسأل لائلة ولإؤلا لاستعنت فاستعن بائلة

## الدرس السابع عشر

### الحروف النورانية

قال الله تعالى : ﴿ كَهِيعَصَ اللهُ وَكُرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ, زَكْرِيّاً اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى

﴿ طِهِ اللَّ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ اللَّهُ ﴾ طه

في أوائلِ بعضِ السُّورِ القرآنيّة بعضُ الحروفِ ، وقد تعدّدت الأقوالُ في تفسيرِ معناها ، أو المقصودُ منها : فمن قائلٍ : إنّها أسماءُ للسُّورِ، أو من أسماء الله الحسنى ، ومـــن قائلٍ : بأنّ الله تحدّى النّاسَ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ أن يأتوا بآيةٍ أو سورةٍ من مثلِ هذه الحروفِ ، فإنّ البشرَ مهما تفنّنوا في التّاليف فغايةُ ما يصنعونَ قصةً أو قصيدةً أو مقطوعةً ، أمّا ربُّ البشرِ ، فقد جعلَ من هـذه الحروفِ للإنسانيّةِ هدى ورحمةً ، وعدالةً وشريعةً وعقيدةً وعبادةً ، أو حد حياةً بكلً ما في هذه الكلمةِ من معنى .

أُولاً : قسمٌ لا يُمدُّ ، لأنَّه لا يحوي في هجائهِ على حرف مدٍّ ، وهو ( أَلِفْ )

ثانياً: قسمٌ يتألفُ هِجاؤهُ من حرفين ، الثاني منهما ألفٌ مديّةٌ ، فهذا يــمدُّ علــى حركتين، ويسمّى (مدَّا طبيعيَّا حرفيًّا) وحروفُه خمسةٌ، يجمعُها قولُهم : (حيُّ طَهُرَ)، قتُقرأ هكذا : (حا ، يا ، طا ، ها ، را ) .

ثالثاً: قسمٌ يتألفُ هجاؤهُ من ثلاثةِ أحرفٍ، أوسطُها حرفُ مدًّ، وهذه تُمدُّ بمقدارِ ستِّ حركاتٍ، بدون زيادةٍ أو نقصانٍ ، لأنّ مدّها ( لازمٌ حرفيٌّ )كما مسرّ معنا في بحثِ المدودِ، وحروفُسها ثمانيةٌ ، يجمعُها قولُهم (نقصَ عسلُكم)، وهذا القسم على ثلاثةِ أنواع :

- ا. لازمٌ مُثقلٌ حرفيٌّ: ويكونُ الحرفُ الثالثُ مُدغَماً في الحرفِ الذي يليهِ ، مثلُ لامْ من (الم)، لأن آخر اللامِ ميمٌ مدغمةٌ في الميمِ الأولى من الميم ، فتقرأ (ألِف لاحم ميسم) .
- ٢. لازمٌ مُخفّفٌ حرفيٌ : يكونُ الحرفُ الثالثُ ساكناً غيرَ مُدغَمٍ فيما بعدهُ كالمدّ في (قَ ، نَ ) فتقرأ (قا من ، نو من )
- ٣. مـــدُّ لين حرفيً : وحرفُه واحدٌ وهو (عيْنْ) فيُمدُّ كاللينِ على حركتينِ أو أربعِ
   أو ستِّ حركاتِ .

#### الغلاصة

الحروفُ في أوائلِ السّورِ (أربعة عشر) مجموعة في (طرق سمعك النصيحه): قسمٌ منها لا يُمدّ وهو (ألِفْ)، وقسمٌ يُمدّ على حركتينِ، وهو حروفُ (حييٌ طهر)، وقسمٌ يُمدّ على ستّ حركاتٍ مدّاً لازماً حرفيّاً، وهو حروفُ (نقص علمُكم)، عدا (عينِ) مريم والشورى فتمدُّ على حركتين أو أربع أو ستّ حركاتٍ كمدِّ اللينِ.

#### التدريب

- ١. كم عددُ الحروفُ النورانية ؟ اذكر جملةً تجمعُها .
  - ٢. إلى كم قسم تنقسمُ هذهِ الحروفُ ؟
  - ٣. ما الحروفُ التي تُمدُّ على حركتينِ ؟ ولماذا ؟
- ٤. كم حركةً تُــمد هذه الحروف: (ق، ح، ١، س، ع) ؟
- ه. كم مجموعُ حركاتِ المدود في حمَّد ۞ عَسَقَ ۞ كَهيعَصَ۞؟

### الوصية

الوقت هو الحياة فهو أغلى من النرهب فلا تهرره بلا ثمن

# الدرس الثامن عشر التفخيم والترقيق

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُواْ أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ فَايُؤُمَرُونَ اللهُ التحريم عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ فِيفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهِ التحريم عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ أَعْدَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهِ التحريم بحد بعض الحروف عند النّطق بما عظيمة وسمينة تملأ الفم ، والبعض الآخر نحيلة فلا يمتلئ الفم بما ، فإذا لفظنا [قوا] بحد أنّ الفم يمتلئ بحرف القاف ، بينما لا بحد هذا الامتلاء في حروف [أنفسكم]. فالحروف على هذا قسمان : مفخمة ومرققة

والتّفخيمُ: لغةً: هو التّعظيمُ، واصطلاحاً: عبارةٌ عن سِمَنٍ يدخلُ على حسمِ الحرفِ أي صوتِه، فيمتلئُ الفمُ بصداهُ.

والتّرقيقُ : لغةً : ضدُّ التّفخيمِ ، واصطلاحاً عبارةٌ عن نحولٍ يدخلُ على حــسمِ الحرفِ فلا يمتلئُ الفمُ بصداهُ .

والتفحيمُ يختصُّ بحروفِ الاستعلاءِ ، والراءِ في بعضِ أحــــوالِهِ ، ولامِ لفظِ الجلالةِ إذا سبق بضمِّ أو فتحٍ ، والألفِ المديةِ إذا سُبقت بحرفٍ مفحّـمٍ ، والنّـونِ السّاكنةِ والتّنوينِ المخفاتينِ إذا جاء بعدها حرفُ استعلاءٍ . وما تبقّى من الحـروفِ فهى مرقّقةٌ .

أولاً: حروفُ الاستعلاءِ: هي الحروفُ التي يجمعُها قولُهم: ( خصّ ضغطٍ قــظ) وهي مفخّمةٌ في جميع أحوالِها، إلا عندما تكونُ مكسورةً أو ساكنةً بعــد كــسرٍ فتكونُ أقلَّ تفخيماً.

- ثانياً: حرفُ الــراء:
- أ تكونُ مفحمةً في الأحوال التاليةِ:
- ١. إذا كانت مضمومة : مثل : [ يؤمرُون ، يُبشِّرُهم ، رُزِقنا ]
  - ٢. إذا كانت مفتوحةً ، مثلُ : [ ورَبُّك ، شرَابٌ ، ناراً ] .
- ٣. إذا كانت ساكنةً وقبلها حرفٌ مضمومٌ ، مثلُ : [ قُرْآن ، بقُرْبان ، كالعُرْجونِ ]
  - ٤. إذا كانت ساكنةً وقبلها حرفٌ مفتوحٌ ، مثلُ : [ خَرْدل ، قَرْية ) .
  - ٥. إذا كانت ساكنةً بعد كسر عارضٍ ، مثلُ : [ إرْجعي ، أم ارْتابوا ] .
- ٦. إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء في كلمة واحدة ،
   مـــثل : [ لبالمر صاد ، قر طاس ] .
- ٧. إذا كانت ساكنةً وقبلها ساكنٌ ، وقبل الساكنِ مفتوحٌ أو مضمومٌ ، مثلُ
   [ القَـدُرْ ، الأمُورْ ] .
  - ب وتكونُ الراءُ مرقَّقةً في الأحوال التاليةِ :
  - ١. إذا كانت مكسورةٍ ، مثلُ : [ رجالٌ ، مَريج ، فضُربَ ] .
- ٢. إذا كانت ساكنةً وقبلها حرفٌ مكسورٌ وليس بعدها حرفُ استـــعلاءِ ،
   مثــلُ : [ فِرْعون ، واصبرُ ] .
  - ٣. إذا كانت ساكنةً وقبلها ياءٌ ساكنةٌ ، مثـــلُ : [ حبيْرٌ ، خَيْرْ ] .
- إذا كانت ساكنة بعد حرف ساكن وقبله حرف مكسور مثل: [ الحِجْر ، السِّحْر ].
- إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي ، وبعدها حرف استعلاء من كلمة أخرى: [ أنْذِرْ قَومك ، فاصبر صبراً )

جـ - ويجوزُ تفحيمُها وترقيقُها فيما يلي :

١. إذا كانت ساكنةً وقبلها كسرٌ أصليٌ ، وبعدها حرفُ استعلاءٍ مكسورٌ مثل [كلُ فِرْق] ، وهي كلمةٌ وحيدةٌ .

٢. إذا كانت ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله حرف مكسور ، وهذا في الكلمتين التاليتين عند الوقف : ( مِصْر ، القِطْر ) (١)

ثَالثاً: لامُ لفظِ الجلالةِ: ( الله )

ا. تفخَّمُ اللامُ إذا سُبقت بحرفٍ مفتوحٍ أو مضمومٍ ، مثلُ ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ ﴾ .
 ﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَالِيتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمُ ﴿ ثَنَ ﴾ :

٢. ترقّق اللامُ إذا سبقت بحرفٍ مكسورٍ مثلُ ﴿ بِنَدِ اللَّهِ الرَّفْيَنِ ٱلرَّحِيدِ ۞ ﴾

# ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُسَلِّمِينَ ۞ ﴾

رابعاً : الإحفاءُ الحقيقيُّ : أي إحفاءُ النُّونِ السَّاكنةِ والتنوينِ :

ا. تفخَّمُ غُنّةُ الإخفاءِ إذا كان بعدها حرفٌ من حروفِ الاستعلاءِ ، مشلُ :
 [ ولــمنْ صبر ] .

٢. وترقّقُ غُنّةُ الإخفاءِ إذا كان بعدها حرفٌ من حروفِ الاستفالِ ، مشلُ :
 [ فمنْ شهد ]

خامساً: ألفُ المدد :

١. تقخَّمُ إذا سُبقت بأحدِ حروفِ الاستعلاءِ مثلُ : [ قـــال ] .

٢. تُرقَّــقُ إذا سبقت بحرفٍ من حروف الاستفال ، مثلُ : [ مات ] .(٢)

١- المُختارُ في الأولى التفخيمُ لأنَّ أصل حركةِ الراءِ الفتحة ، وفي الثانية الترفيق لأن أصل حركة الراء الكسرة .

٢ - ذكر بعضهم ترقيق راء مثل ( فاسر ُ ، واسرُ ) عند الوقف اعتدادا بكسرتها الأصلية .

#### الخلاصة

- ١. تفخمُ حروفُ الاستعلاءِ ( خص ضغطٍ قظ ) ، والراءُ في بعضِ أحــوالها ،
   واللامُ في لفظِ الجلالةِ إذا سبقت بفتح أو ضم م المارة المحلالةِ إذا سبقت بفتح أو ضم م المحلالة إذا سبقت بفتح أو ضم م المحلولة إذا سبقت بفتح أو ضم م المحلولة المحلولة إذا سبقت بفتح أو ضم م المحلولة المحل
- ٢. ترقّقُ حروفُ الاستفالِ ، والراءُ في بعضِ أحوالــها ولام لفــظِ الجلالــةِ إذا سبقت بكسرِ .
  - ٣. غُنَّــةُ الإخفاء تتبعُ ما بعدها تفحيماً أو ترقيقاً .
    - ٤. ألف المد تتبعُ ما قبلها تفحيماً أو ترقيقاً

#### التدريب

- ١. ما حروفُ الاستعلاء ؟ ومتى تكونُ مفخّمةُ ؟
  - ٢. متى تفخَّمُ الراءُ ؟ ومتى تُرقَّــق؟
  - ٣. متى يجوزُ في الراء التفخيمُ والترقيقُ ؟
    - ٤. ما أحكامُ اللام في لفظِ الجلالةِ ؟
- ه. ما حكمُ الراءِ في الكلماتِ الآتية : [ مِصْرْ ، والطُّورْ ، شِرْعة ، فُرْقــان ،
   كالفخّـارْ ] ؟

### الوصية :

يجبُ أَن تستعلي بإيمانِك وتفتخرَ بإسلامِك، ولا تعطي (الرّنيّةَ و(الزّلَّ من نفسِكَ الأعراءِ وينِك

## الدرس التاسع عشر

## الوقف والابتداء (١)

١. في حديثِ أمِّ سلَمة رضي الله عنها ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأً قطَّعَ قراءتَهُ آيةً آيةً ، يقول: [بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمْ] ثُمَّ يقِفُ، ثمّ يقول: [الحمدُ لله ربِّ العالمينْ] ثمّ يقف ، ثمّ يقول : [الرحمنِ الرحيمْ] ثمّ يقف ، ثمّ يقول : [الرحمنِ الرحيمْ] ثمّ يقف ، ثمّ يقول : [مالكِ يومِ الدينْ] ثمّ يقف أ (١)

٢. سئلَ سيدُنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ على عن قولِهِ تعالى : ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ ﴾ خويدُ الحروف ، ومعرفةُ الوقوفِ ) .

معرفةُ الوقوفِ إذاً شطرُ علمِ التّحويدِ ، والوقفُ في موضعهِ يساعدُ على فهمِ الآيةِ ، أما الوقفُ في غير محلّهِ ربّما يغيّرُ معنى الآيةِ ، أو يُشَوّهُ جمالَ التّلاوةِ .

والمعلومُ أنَّ الوقفَ يكونُ بتسكينِ الحرفَ الأخيرِ ، لأنَّ العربَ لا تقفُ على ساكنٍ ، ولا تبدأ بمتحرّكٍ .

وقد قسّم العلماءُ الوقفَ إلى أقسامٍ عديدةٍ ، أهمُّها :

١. الوقفُ التّامّ: وهو الوقفُ على كلمةٍ لم يتعلّقْ ما بعدها بما ولا بما قبلها لا لفظاً ولا معنى، وأكثرُ ما يكونُ عند رؤوسِ الآي وانتهاءِ المعنى، مثل: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الّذِي وانتهاءِ المعنى، مثل: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الّذِي وانتهاءِ المعنى، مثل: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الّذِينِ ﴾ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدُى مِن نَبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الدَينِ ﴾ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ ﴿ أَولَتِكَ عَلَى هُدُى مِن نَبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الله على ما الدُينِ ﴾ ﴿ ومنه أن يكونَ آخرَ قصةٍ ، أو آخرَ سورةٍ ، والوقف على ما المُفلِيحُونَ ۞ ﴾ ومنه أن يكونَ آخرَ قصةٍ ، أو آخرَ سورةٍ ، والوقف على ما

١ - رواهُ أبو داودُ والترمذيُّ وأحمدُ وغيرُهم .

- قبلَ ياءِ النّداءِ أو فعلِ الأمرِ ، أو لامِ القَسَمِ ، أو الشّرطِ ، والفصلُ بين آيةِ رحمةٍ وآيــةِ عذابٍ ، والوقفُ على ما قبلَ النفي أو النّهي ، أو عند انتهاءِ القولِ
- الوقفُ الكافي : وهو الوقفُ على كلمةٍ لم يتعلَّقْ ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظاً بل معنى ، وهو كثيرٌ في الفواصلِ وغيرِها ، كالوقوفِ على [لا يؤمنون] من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ثُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ثُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ ) ﴾ البقرة: ، ويحسنُ الوقفُ عليه أيضاً والابتداءُ بما بعده .
- ٣. الوقفُ الحسنُ: هو الوقفُ على كلمةٍ تعلّقَ ما بعدها بها أو بما قبلها لفظاً ومسعى ، كالوقفِ على [ بسمِ الله ] وعلى [ الحمدُ لله ] ، ولكن الابتداء بما بعدها لا يحسنُ لتعلّقهِ بما قبلهُ لفظاً ، إلا ما كان من ذلك رأس آيةٍ ، فيجوزُ الوقفُ عليه في اختيارِ أكثرِ العلماءِ بدليلِ حديثِ أمِّ سلمةَ المتقدم .
- ٤. الوقفُ القبيحُ: هو الوقفُ على ما لا يتـــمُ الكلامُ ولا ينقطعُ عمّا بعدهُ ، كالوقوفِ على المبتدأ دونَ خــبرهِ ، أو على الفعلَ دونَ فاعلهِ ، أو على الناصب دونَ منصوبهِ . وأقبحُ منهُ الوقفُ على ما يوهمُ وصفاً لا يليقُ بذاتِ الله تعالى ، كأن يقفَ على هُ لا يَستَحَيّ اللهِ قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَستَحَيّ أَن كأن يقفَ على هُ لا يَستَحَيّ اللهِ فَوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَستَحَيّ اللهُ يَضْرِبُ مَثَلًا مًا بَعُوضَةُ فَمَا فَوقَها ﴾ ، فلا يجوزُ الوقفُ إلا لضرورةٍ ، ثمّ يعيدُ الكلمةَ التي وقفَ عليها إذا لم تُغيّر المعنى ، وإلا أعاد ما يحسنُ البدءُ به .

الابتداء : على القارئ كما أحسن الوقف أن يُحسن الابتداء ، فلا يبتدئ إلا بما يوضِّحُ المعنى ، فكما كان هناك وقف قبيح كذلك هناك ابتداء قبيح كأن يقرأ : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ فيبتدئ بـ [يَدُ اللهِ مَغْلُولَةً ] .

#### الخلاصة

معرفةُ الوقوفِ شطرُ علمِ التّحويد ، ومن أهمِّ أقسامه :

١. التَّامُّ : وهو الوقوفُ على ما تمّ معناهُ ، و لم يتعلُّقْ بما بعدهُ ، لا لفظاً ولا معنيُّ .

٢. الكافي : وهو الوقوفُ على ما تمّ معناهُ ، وتعلُّقَ بما بعدهُ معنيٌّ لا لفظاً .

٣. الحسنُ : وهو الوقوفُ على ما تمّ معناهُ ، وتعلُّقَ بما بعدهُ لفظاً ومعنى .

٤. القبيحُ : وهو الوقوفُ على ما لم يتمّ معناهُ ، وتعلَّقَ بما بعدهُ لفظاً ومعنيٌّ

#### التدريب

١. ما الدليلُ على أنَّ الوقوفَ على رأس الآيةِ سُنَّةٌ ؟

٢. ما حكمُ الوقفِ عند آخرِ كلُّ سورةٍ .

٣. ما حكمُ الوقفِ على كلمةِ ( ٱلصَكَلُوةَ ) في قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
 ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَكُلُوةَ وَٱنتُمْ شُكْرَىٰ ﴾ النساء: ٤٣

٤. ما حكمُ الابتداءُ بكلمةِ [ المسيح ] في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـ رَى
 ٱلمَسِيحُ ٱبْرُثُ ٱللَّهِ ﴾ التوبة: ٣٠؟

### الوصية

كن وقافا عنر حروو لائة لائتي حرها في كتابه فالحلال ما لُحله لائة ولافحرام ما حرمه لائة

# الدرس العشرون الوقف والابتداء (٣)

ربما يعرضُ للقارئِ عارضٌ من سعالِ أو ضيقِ نفَس أو غيرهِ ، فيضطرُّ للوقوف ، عند ذلك يُمكِنُهُ الوقوفُ على أيةِ كلمةٍ ، على أن يستَّأنفَ ويُعيدَ ، وهذا هو (الوقفُ الاضطراريُّ).

أو ربّما يُختبرُ القارئُ من قبلِ معلّمه ، فيقفُ ، ثمّ يستأنفُ القراءةَ ، بعد إعادةِ الكلمةِ التي وقفَ عليها ، إن لم تكنْ مكاناً للوقفِ ، وهذا هو (الوقفُ الاختباريُّ ).

ومن الخطأ الوقوف عند وسَطِ الكلمةِ ، فلا يوقف إلا على آخرِ الكلمةِ ، سواءً أكانَ الوقفُ اختيارياً أو اضطرارياً أو اختبارياً ، فعلى هذا يجبُ مراعاةُ رسمِ المصحفِ العثمانيِّ ، سواءٌ وافقَ الخطَّ المعروفَ أو خالفهُ .

ال فما كانَ مقطوعاً من الكلماتِ في الرسمِ وقفنا على آخرِ المقطوع عند الاضطرار أو الاختبارِ: مثلُ [وَإِن مَّا] ، وردت في القرآن الكريمِ مقطوعة في موضعٍ واحدٍ:
 ﴿ وَإِن مَّا ثُرِينَكُ ﴾ الرعد: ١٠ فيجوزُ الوقفُ على (إنْ) أو على (ما) اضطراراً أو اختباراً ، ومثلُها [عَن مَّا] في ﴿ عَن مَّا نُهُواً عَنَّهُ ﴾ الاعراف: ١٦٦، و[مِن مَّا] في ﴿ عَن مَّا نُهُواْ عَنَّهُ ﴾ الاعراف: ٢٥، ﴿ هَل لَكُمْ مِن فَن يُعَن فَن يَعْرَفُهُ إِنْ المُؤْمِنَاتِ ﴾ النساء: ٢٥ ﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن شُرَكَاءَ ﴾ الروم: ٢٨

٢. وما كان موصولاً كالكلمة الواحدة في الرّسم وقفنا على آخر الموصول مثل: [إِمَّا]نحو ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ ﴾ فلا يجوزُ الوقفُ إلا على آخر الكلمتينِ معاً لاتصالِهما في الرّسم العثماني ،ومثلُ: [عَمَّا] نحو ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ و[بئسما] نحو ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ و[بئسما] نحو ﴿ إِنْسَمَا أَشْتَرُواْ بِهِ تَهُ

إ. وما كانَ عَدُوفاً حذفناهُ مثلُ: [يَتَأَيَّه] نحو ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيَّهَ ٱلسَّاحِرُ ﴾، فيوقف عليها بالسّكونِ مراعاةً للرسمِ أيضاً ، ومثل: [يَأْتِ ] نحو ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَا بِإِذْنِهِ }
 إلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾

٥. وتاء التأنيثِ:إذا كُتِبت بالتاء المربوطة ، وقفنا عليها بالهاء، مثلُ:[سكرة ، رَبوة]،
 وإن كُتبت بالتاء المفتوحة وقفنا عليها بالتاء، مثلُ:[ رحْمت ، نعمت، لعنت ] .

علامات الوقف:

هذه أهمُّ العلاماتِ ، وهناكَ علاماتٌ أخرى ، تحدُّ تعريفاتــها في أواخرِ بعضِ المصاحفِ **الْبِدُلاصة** 

لا بــــ من مراعاةِ رسمِ المصحفِ العثماني عندَ الوقفِ سواءٌ وافقَ الخطَّ المعروفَ أو خالفهُ ، فما كانَ مقطوعاً وقفنا عند آخرِ المقطوعِ (اضطراراً أو اختباراً)، وما كانَ موصولاً وقفنا على آخرِ الموصولِ ، وما كانَ ثابتاً من حروفِ المدّ في آخرِ الكلمةِ أثبتناهُ ، وما كانَ عذوفاً منها حذفناهُ ، ويوقفُ على تاءِ التّأنيثِ بالهاءِ إذا كتبت مربوطةً ، وبالتاء إذا كتبت مفتوحةً .

### التدريب

- ١. كيف تقفُ اضطراراً أو اختباراً على الكلماتِ التاليةِ : [ رحمت ، امرأت ،
   عمّ ، ربوة ، من ما ] ؟
  - ٢. ما معنى العلاماتِ التاليةِ : [م، ج، صلى، قلى، س]؟
  - كيف تقفُ في الآيةِ التاليةِ : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدُى لِلْمُقَتِينَ ۞ ﴾ الموصية

جاهر بنفسيك ومالك لإقامة شريعة (القرآن

## الدرس الحادي والعشرون

## التكبير وغتم القرآن

يُستحبُّ التّكبيرُ من أوّلِ سورة ( الضُّحى ) أو آخرِها ، إلى أولِ سورة (النّاسِ) أو آخرِها ، ولقد استقرّ عملُ القرّاءِ هذا التكبيرِ لأنّ المقامَ مقامُ إطنابٍ وتفخيمٍ للتلذّذِ بذكر الله تعالى عند ختم كتابهِ الكريم .

ولفظُهُ ﴿ اللهُ أَكبرُ ﴾ ، ورُوِيَ زَيادةُ التّهَليلِ ، وهو قـــولُ ﴿ لا إلـــهَ إلا الله ﴾ ، والتّحميدُ بعدهُ ﴿ ولله الحمدُ ﴾ ، ويبدأ بذلك قبل البـــــــسملةِ .

ويُسَنُّ إذا ختم القرآنَ أن يقرأَ بعد سورةِ النّاسِ الفاتحةَ ويبدأُ بسورةِ البقــرةِ إلى [الْمفلحون ] ليتّصلَ حبلُ التّلاوةِ ويدومَ خـــــيرُها .

ويُستحبُّ بعد الفراغ من الختمِ الاشتغالُ بالدّعاء كما وردَ أنّ الرحمةَ تنـــزلُ عند حتمِ القرآنِ ، وقد ورد أنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قرأ القــرآنَ كانت له دعوةٌ مستجابةٌ ، إن شاء عجّلها لهُ في الدّنيا ، وإن شاءَ ادَّحرهــا لــه في الآخرةِ ) (١) ، وكان أنسُ بنُ مالكُ عَلَيْهُ إذا خَتَمَ القرآنَ جمعَ أهلَهُ ، ثُمَّ دعا وأمّنوا على دُعائه .

ومن الأدعية المرويةِ عنه صلى الله عليه وسلم الجامعةِ لخيري الدّنيا والآخرةِ : ( اللهمَّ إنّـــا عبيدُكَ ، وأبناءُ عبيدِكَ ، وأبناءُ إمائكَ ، ناصـــيتُنا بيدُكَ ، ماضِ فينـــا

١ - رواه الطبراني في الأوسط.

<sup>&#</sup>x27;- رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في فضائل القرآن وأبو بكر بن الضحاك في الشمائل

حكمُك ، عدلٌ فينا قضاؤك ، نسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك ، سمّيت به نفسك ، أو أنزلتَهُ في كتابك ، أو علّمتَهُ أحداً من خلقِك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعلَ القرآن العظيم ربيع قلوبنا ، ونور أبصارنا ، وشفاء صدورنا ، وحسلاء أحزاننا ، وذهاب همومِنا وغمومِنا ، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى حتّاتِك ، حتّاتِ التّعيم ، ودارك دار السّلام ، مع الذين أنعمت عليهم من النّبيين والصّديقين والشهداء والصّالحين ، برحمتك يا أرحم الرّاجمين .

ثُمِّ يَحْسِنَمُ الأَدعِسِةَ : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَنَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ اللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾

#### الخلاصة

يستحبُّ التكبيرُ والتّهليلُ والتّحميدُ عند الفراغِ من تلاوةِ السورِ ( من سورةِ الضُّحى إلى سورةِ النّاس ) ولفظُهُ : [ اللهُ أكبر، لا إله إلا الله ، الله أكبرُ ولله الحمدُ] . ويُســـنُّ بعد الحتمِ البدءُ بالفاتحةِ والبقرةِ حتى [ المفلحون ] ثمّ الدّعاءُ بما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وبما شاءَ .

### التدريب

- ١. من أين يبدأ التكبير ؟
- ٢. ما صيغةُ التكبير الواردِ ؟
  - ٣. لماذا شُرعَ التكبيرُ ؟
- ٤. لماذا سُنَّ الابتداءُ بالفاتحةِ بعد ختم القرآنِ ؟
  - ٥. ما أهمُّ الأدعيةِ المأثورةِ ؟

### الوصية

أكثر من الاستغفار والتوبة والرعاء واجعل لسانك رطباً من وكر الله

## الدرس الثاني والعشرون

## القراء العشرة ورواتهم

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ) (١) وقد تعدّدت تفسيراتُ العلماء للحروفِ السّبعةِ ، والمشهورُ أنما لهجاتُ العرب ، وليست القراءات السبعُ هي الحروفَ الـــــسبعةَ ، ولكنها لا شكّ جزءٌ منها . هذا وإنَّ القراءاتِ السّبعَ والثّلاثَ المتمّمةَ للعشرِ هي التي تلقّاها الأئمّةُ خَلَفاً عن سلَفٍ بالتواترِ ، ولا بــدَّ للقراءةِ الصّحيحةِ أن تتوفّرُ فيها ثلاثةُ شروطٍ ، إذا اختللَّ شرطٌ منها لا تُسمّى قرآناً ، ولا يجوزُ التّعبّدُ بها ، وتُعتبرُ قراءةً شاذةً ، أما شروطُ القراءةِ الصحيحةِ فهي :

- ١. أن تكون متواترةً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم .
- ٢. أن تكونَ موافقةً لرسمِ المصحفِ الإمامِ الذي كتب في عهدِ سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه .
  - ٣. أن تكونَ موافقةً للُّغةِ العربيّةِ ولو بوجهٍ من الوجوهِ .
    - والقراءُ السبعةُ أصحابُ القراءاتِ المعتمدةِ هم :
- ابنُ عامر (عبدُ اللهِ اليحصُبي ) توفي بدمشق سنة ١١٨ هـ ، وقد اشتهرَ بروايةِ قراءتِهِ راوياهُ (هشامُ ، وابنُ ذكوانَ ) .
- ٢. ابنُ كثير (عبد الله بن كثير الداريُّ ) توفي بمكة المكرمة سنة ١٢٠ هـ ، وقد اشتهرَ برواية قراءتهِ راوياهُ : ( البزّي ، وقنبل ) .

الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ٣. عاصم (أبو بكرٍ عاصمُ بنُ أبي النّحودِ الأسدي ) تــوفي بالكوفــةِ ســــــنة
   ١٢٧هــ، وقد اشتهر بروايةِ قراءته راوياهُ (شعبةُ ، وحفصٌ ) .
- ٤. أبو عمرو ( زِبّـانُ بنُ العلاءِ بنِ عمار البصريّ ) توفّي سنة ١٥٤ هـ ، وقــد اشتهرَ بروايةِ قراءتهِ راوياهُ : ( الدّوري ، والسّوسى ) .
- ٦. نافعٌ ( نافع بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي نُعيْمٍ المدنيّ ) توفي بالمدينةِ المنورةِ سنة ١٦٩
   هـ ، وقد اشتهرَ بروايةِ قراءته راوياه ( قالونُ ، وورشٌ )
- ٧. الكسائي (أبو الحسنِ عليُّ بنُ حمزةَ الكسائيّ النحويّ) توفي سنة ١٨٩ هــــــ
   وقد اشتهر برواية قراءته راوياهُ (أبو الحارث، والدوري).

وهناك قراءاتٌ ثلاثٌ متمّمةٌ للعشرِ ، حازت على الـــشروطِ المتقدمــةِ ، وقـــراؤها هم :

- ٨. أبو جعفر ( يزيدُ بنُ القعقاعِ القاري ) توفي سنة ١٣٠ هـ وقد اشتهر بروايةِ قراءتِهِ راوياه ( ابنُ وردان ، وابنُ جمّاز )
- ٩. يعقوبُ (أبو محمد يعقوبُ بن إسحق الحضرميّ) توفي سنة ٢٠٥ هـ، وقـــد
   اشتهر بروايةِ قراءتهِ راوياهُ (رُوَيْس، ورَوْح).
- ١٠. خلف (أبو محمد خلفُ بنُ هشامٍ بنِ تعلب) توفّي سنة ٢٢٩ هـ ، وقد اشتهرَ بروايةِ قراءتِهِ راوياهُ (المُرْوَزيّ، والبغداديّ)

#### الخلاصة

شروطُ القراءةِ الصّحيحةِ ثلاثة :

١ - التّــواترُ .

٢ - موافقةُ رسم المصحف الإمامِ.

٣ - موافقةُ اللُّغةِ العربيةِ .

القراء السبعةُ هم: (ابن عامرٍ، ابنُ كثيرٍ، عاصمٌ، أبو عمروٍ ، حمزةُ ، نافعٌ ، الكسائيّ ) . والقراءُ الثلاثةُ المتممون للعشرةِ هم : ( أبو جـعفرَ ، يعقوبُ ، خـــــلف ) .

#### التدريب

١. ما شروطُ القراءةِ الصحيحة ؟

٢. هل تجوزُ الصلاةُ بالقراءةِ الشّاذّةِ ؟

٣. هل القراءاتُ السبعُ هي نفسُ الحروفِ السّبعةِ ؟

٤. عمّن أخذ حفص قراءتَــهُ ؟

٥. هل يجوزُ القراءةُ بالقراءاتِ الثلاثَ المتمّمةِ للعشرِ ؟

#### الوصية

الحرص على تلقي علم التجوير والقراءات من أهله

### ملاحظات عامة

### الملاحظة الأولى:

علمت سابقاً بأنَ المدَّ العارضَ للسّكونِ يجوزُ فيه القصصرُ والتوسطُ والمسدُّ الطويلُ ، مع إسكانِ الحرفِ الأخيرِ (أي على حركتينِ ، أو أربع ، أو ست حركاتٍ ) . وأزيدُك علماً بأنه يجوزُ فيه أيضاً الوقفُ بالرَّوْمِ والإشمامِ ، وإليك تعريفَ كلَّ منهما :

- ١. السرَّوْم: هو الإتيانُ بجزءِ الحركةِ ،ويقدّرُ بثُلْتِها ، وذلك في الضَّمّة والكسرةِ فقط ، فإذا وقفنا على الحرفِ المضمومِ أو المكسورِ فإننا نمدّ العارض حركتينِ فقط ، ثمّ نأتي بجزءِ من الضمةِ أو الكسرةِ ، ومثالُه : [نستعينُ ، الدّينِ] .
- ٢. الإشمامُ: هو ضمُّ الشّفتينِ بعد تسكينِ الحرفِ المضمومِ تماماً ، بحيثُ يَشعرُ بــه المبصرُ ، ولا يُحسُّه الضريرُ . فإذا وقفنا على الحرفِ المضمومِ بالإشمامِ فإننا نمـــدّ العارضَ حركتينِ أو أربع أو ستِّ حركاتِ ، ثمّ نسكّنُ الحرفَ الأحيرَ ، ونمـــدُّ شفتينا إلى الإمامِ قليلاً ، ومثاله ( نستعينُ ، عظيـــمٌ ) .
- ٣. وقد وقع الروم والإشمام في وسط الكلمة في قولِه تعالى وسط الكلمة في قولِه تعالى وسف: وَ قَالُواْ يَتَأَبّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ وَ لَنكِم حُونَ (الله لا تأمننا عَلَى يُوسُف وَإِنّا لَهُ وَلَنكِم مُونَ الله في يوسف فقط ، فالرَّوم أن يؤتى بجزء ضمة النونِ الأولى ، والإشمام أن تُسكنَ النونُ الأولى المحذوفة رسماً ، والمدخمة لفظاً تهماما ، ويُهشارُ بضم الشقيتين إلى ضمتها، ولا بد في الرَّوم والإشمام خاصة من التلقي على أحد القراء العارفين بأحكام التجويد .

يُستثنى من الروم والإشمام هاء التأنيث ، إذا كانت مما يوقف عليها بالهاء نحو [ رحمة ، نعمة ]، فإنها لا روم فيها ولا إشمام . أما التي يوقف عليها بالتاء المبسوطة فيوقف عليها بالروم والإشمام ، مثل : [ بقيّـت الله ، كلمت ربّك ] .
 حركة الفتحة لا روم فيها ولا إشمام ، وحركة الكسرة فيها الروم دون الإشمام ، أما الضمة ففيها الـروم والإشمام .

### الهلاحظة الثانية

إذا سبقت همزةُ الاستفهامِ اسماً محلَّى بـ ( ال ) التعريفِ ، كما في الكلماتِ التاليةِ :

[ ءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ ] [ءَ اللَّهُ ] [ءَ الْكَنَ ] فيجوزُ لجميعِ القراءِ فيها وجهانِ :

أ - الإبدال : أي إبدال همزة الوصل مدّاً طويلاً على ست حركات ، فيكون حكمة حكم المدّ اللازم المثقل الكلمي في كلمني [عَ الذَّكرَيْن]

[ءَآللَهُ]، واللازمِ المحفّف الكلميّ في كلمة [ءَآكُنَ]، ويُسمّيه بعضُهم مدَّ فرق. ب - التّسهيلُ: وهو النّطقُ بالهمزةِ الثانيةِ التيّ همزةُ الوصلِ مُسهّلةً بين الهمـزَةِ والألف وذلك في ستّةِ مواضعَ:

﴿ قُلْ ءَآلِذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ ٱلْأُنشَيْنِ ﴾ الانعام: ١٤٣

﴿ قُلُّ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾ الانعام: ١٤٤

﴿ قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ يونس: ٥٩

﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩ ﴾ النمل: ٥٩

﴿ ءَٓالْكَنَ وَقَدْ كُنُّهُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ يونس: ٥١

﴿ ءَآلْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ يونس: ٩١

والسِّرُّ في بقاءِ همزةِ الوصلِ في مثلِ هذهِ الكلماتِ المبدوءةِ بممزةِ الاستفهامِ ، حتى لا يبقى لَبْسٌ فيما لو حُذفتِ الهمزةُ ، إذْ لو حُذفتْ لحصلَ اللَّبسُ في الهمزةِ المتبقيةِ أهي همزةُ الاستفهامِ أم همزةُ الوصلِ .

### الهلاحظة الثالثة :

كَلَمَةُ [ءَأَغِمَينٌ ] في قولِهِ تعالى ﴿ وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَغْمِمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتْ ءَايَنَكُهُ ﴿ ءَأَغِمَعِينٌ وَعَرَيِنٌ ﴾ فصلت: ٤٤

قرأ حفص بتسهيل الهمزة الثانية بينَ الهمزة والألف ، وعلامةُ هذا التّسهيلِ في المصحف الشّريف وضعُ نقطةٍ كبيرةٍ فوق الهمزةِ التّانيةِ . وهذا يحتاجُ إلى مُسشافهةٍ وتلقّ من أفواهِ المقرئينَ السمحيدينَ .

### الهلاحظة الرابعة :

تقدمُ حكمُ إدغامِ النَّاءِ في الذَّالِ في قولهِ تعالى : ﴿ يَلْهَتْ ذَّلِكَ ﴾ الأعراف: ١٧٦ وإدغامُ الباءِ في الميمِ في قولهِ تعالى : ﴿ يَكُبُنَى الرَّكَبِ مَّعَنَا ﴾ هود: ٢٦ في بابِ إدغامِ المتحانسين في الدرسِ السادسَ عشرَ .

## الهلاحظة الخامسة

وتقدم حكمُ إظهارِ النّون في ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾ بس وفي ﴿ نَّ وَٱلْقَلَيْرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ ﴾ القلم في الدرس السادس

### الهلاحظة السادسة :

### الملاحظة السابعة

كلمةُ [ءَاتَـٰنِءَ] في قولِهِ تعـالى ﴿ فَمَا ءَاتَـٰنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَـٰكُم ﴾ النمل: ٢٦ حيثُ رُسِمت بدونِ ياء : قرأ حفص بإثباتِ الياءِ مفتوحةً في الوصلِ ، ويجوزُ عندهُ إثباتُ الياء وحذفُها في الوقفِ ، والإثباتُ هو المقدَّمُ في الأداءِ على الحذفِ .

# الهلاحظة الثامنة

كلمةُ [وَيَبْضُطُ ] في قولِهِ تعالى :﴿ وَأَلِلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ البقرة: ٢٤٥ وكلمةُ [بَصْطَلَةً] في قولِهِ تعالى :﴿ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةٌ ﴾ الاعراف: ٦٩ قرأ حفص هاتينِ الكلمتينِ بالسينِ وجهاً واحداً من طريق الشاطبيةِ .

### الهلاحظة الناسعة

كلمة [المُصَيْطِرُونَ ] في قولب تعسالى : ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ عَندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ الطور: ٢٧

قرأ فيها حفصٌ بالصّادِ والسّينِ من طريــقِ الــشاطبيةِ والطيّبــة ، والوجهــانِ صحيحانِ مقروءُ بـــهما لحفصٍ ، والمقدّمُ في الأداءِ القراءةُ بوجهِ الصّادِ .

### الهلاحظة العاشرة

كلمةُ [ بِمُصَيْطِرٍ ] من قولِهِ تعالى : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ الْعَاشِيةَ: ٢٢ قَرَأُ حَفَّ فِيهَا بِالصَّادِ الخالصةِ وجهاً واحداً من طريقِ الشَّاطبية

# الملاحظة الحادية عشرة

كَلَمَةُ [ضَعْفِ] فِي مواضعِها الثلاثةِ ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ الروم: ٤٥

قرأ حفصٌ هذهِ الكلماتِ التَّلاثَ بفتحِ الضّادِ وضمَّها ، والوجهانِ صحيحانِ مقروءٌ بهما لحفصٍ من طريقِ الشَّاطبيّةِ والطَّيِّبةِ معاً ، والفتحُ هو المقدَّمُ في الأداءِ .

# الهلاحظةُ الثانيةُ عشرةُ :

كلمة [َبَحَرْنهَا] من قولِه تعالى :﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْمِهِ ٱللَّهِ مَجْرِبْهَا وَمُرْسَنْهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ ﴿ هود: ٤١

قرأ حفصٌ بإمالةِ الألفِ بعد الرّاءِ إمالةً كبرى ، ويجبُ معها ترقيقُ الرّاءِ ، وليس لـــه غيرُها في التّنـــزيل .

# الهلاحظة الثالثة عشرة

لا يخفى بأنّ الهاءَ في كلمة [فيهِ ] تُسمدُّ مسدَّ صلةٍ قصيرةٍ في موضعٍ واحدٍ في القرآنِ الكريم ، وهو قولُهُ تعسالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ عَلَمُ الْعَكَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ قان: ١٩ مُهَانًا اللهُ ﴾ الفرقان: ١٩

وأنّ الهاءِ في كلمةِ [يَرْضَهُ] في قولِهِ تعالى ﴿ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ ﴾ الزمر: ٧ لا تُــمَدُّ رعايةً للألفِ المحذوفةِ قبلها بسببِ جزمها لأنــها جوابُ الشّرطِ.

# الملاحظةُ الرابعةَ عشرةَ

ينبغي الانتباهُ إلى أنَّ الهاءَ في [عَلَيْهُ ] مضمومةٌ في قولِهِ تعالى : [وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا] {الفتح:١٠}

وكذلكَ الهاءُ في [وَمَا أَنْسَانِيهُ] {الكهف:٦٣مضمومةٌ في قولهِ تعالى: [ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَبًا] {الكهف:٦٣}

كما يجبُ الانتباهُ إلى قراءةِ كلمةِ [وَيَتَّقْهِ] {النور:٥٢> [وَيَتَّقْهِ] فِي قولِهِ تعالى : [وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ] {النور:٥٢} فهي بإسكانِ القافِ وكسرِ الهاءِ بدونِ مــدِّ صِلةٍ .

## الهلاحظةُ الخامسةَ عشرةَ :

في أول سورةِ آل عمران قولُهُ تعالى: ﴿ الْمَمْ اللهُ اللهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَالْحَى الْقَيْوَمُ اللهُ اللهُ

# الهلاحظةُ السّادسةُ عشرةَ :

من المعروف أنّ همزة الوصل هي الهمزة الزّائدة التي يُتوصّل بها إلى الحرف السّاكن بعدها في أول الكلمة ، وتسقط عند الوصل وفي درج الكلمات ، فلا تُلفَظُ ، ولكنها عند البدء بالكلمة لا بدّ من قطعها ، حتى يُتوصّل إلى الحرف السّاكن بعدها كما أسلفنا ، لأنّ العرب لا تبدأ بساكن ، ولا تقف على متحرّك ، فكان لا بدّ أن نتعرّف على كيف على كيف البدء ها :

- ا. همزة الفعلِ الماضي الخماسي مثلُ [ اعتدى ، اقتربَ ] والسسّداسي مثلُ [ استسقى ، استطعما ] وهمزة الأمرِ التُّلاثيِّ مثلُ [ اضرِبْ ، اخرُجْ ] والخماسي مثلُ [ انتهوا ، انطلقوا ] ، والسُّداسي مثلُ [ استغفرْ ، استهزئوا ] ، ننظر إلى حركة الحرف الثالثِ ، فإن كان مفتوحاً أو مكسوراً فإننا نقطعُ الهمزة بالكسر مثلُ [ إعتدى ، إضربْ ] ، أما إذا كانَ مضموماً فإنّنا نبدأُ بها بالضمّ مثل : أخرُجْ ، أُسكُنْ ] .
- ٢. همزةُ المصدرِ الخُماسيِّ مثلُ [ افتراء ، انتقام ] ، والسُّداسيِّ مثلُ [ اسـتغفارُ ، استِكباراً ] ، نقطعُ الهمزةَ عند الابتداءِ بالكسرِ .
  - ٣. همزةُ [ الـــ ] التّعريفِ تُقطَعُ بالفتحِ تخفيفاً مثلُ [ الرّحمن ، الشّمس ]
- ٤. همزةُ الأسماءِ [ ابن ، ابنت ، امرؤٌ ، امرأةٌ ، اثنان ، اثنتانِ ، اسم ] نقطعُها
   بالكسر عند الابتداء بها .
- ه. يجبُ أن نلاحظَ بأنَّ ضمَّ الحرفِ التَّالَثِ في الكلماتِ التاليةِ عــارضٌ لحــذفِ حرفِ العلّةِ واشتغالِ الحرفِ السّابقِ له بحركةِ الضّمّ لمناسبةِ الــواو: لذا يجــبُ قطعُ الهمزةِ بالكسرِ ، وهذه الكلماتُ هي: [إقضُوا ، ابنُوا ، امضُوا ، امشُوا ، ايتُوا] أصلُها [ اقضيوا ، ابنيوا ، امضيوا ، امشيوا ، ايتيوا] .
- ٦. الكلماتُ [ ائسذن ، أؤتُمِن ، ائتون ] في مثلِ قولِ تعالى :
   ﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ أَشَذَن لِي وَلَا نَفْتِ فِي التوبة : ١٠ ﴿ فَلْيُودُ ٱلَّذِى ٱقْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ، ﴾ النوبة : ١٠ ﴿ وَقَالَ المَنتَهُ ، ﴾ البقرة : ٢٨٢ ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَرْحٍ عَلِيمٍ (أَن اللهِ يونس : ٢٧

إذا بدأنا بها تحتمعُ همزتانِ متحرّكة وساكنةٌ فيحبُ إبدالُ الثّانيةِ حرفً مـــدٌ من حنس حركةِ الأولى ، فتصبحُ : [ إيـــذنْ ، أوتُمِنَ ، إيتِ ، إيتوني ] .. إلخ ..

# الملاحظةُ السَّابِعةَ عشرةَ

يجبُ إظهارُ كلِّ حرفٍ من مخرجهِ ، وإعطاؤهُ صفاتِهِ كاملةً ، وخاصّةً إذا كانت ساكنةً ، وذلك إذا لم يكنْ هناك إدغامٌ أو إخفاءٌ ، فيجبُ الانتباهُ إلى إظهارِ الميمِ السّاكنةِ إذا كان الحرفُ الذي بعدها واواً أو فاءً ، كما ورد في أحكامِ المسيمِ السّاكنةِ ، كما يجبُ إظهارُ الضّادِ إذا كانَ بعدها طاءٌ أو تاءٌ مثل : [ اضُلَّ ، السّاكنةِ ، كما يجبُ إظهارُ الضّادِ إذا كانَ بعدها طاءٌ أو تاءٌ مثل : [ اضُلَّ ، أفضْتُم ] لأنّه لا إدغامَ فيها .

# الهلاحظة الثاهنة عشرة

وردَ من خلالِ هذه الملاحظاتِ كلمتانِ ( الشَّاطبية ، والـــطيِّبة ) ، وإليــك تعريفاً لكلِّ منهما :

الشّاطبيّة: هي منظومة (حِرزُ الأماني ووجهُ التّهاني في القراءاتِ السبع) ، وسُمِّيت بالشّاطبيّة نسبةً إلى ناظمِها (القاسمِ بنِ فيرُّه الشّاطبيّ الرُّعَيْنيّ الضّرير) ولد سنة ٥٩٠ هـ ، وهي تلخيص لأصولِ وأوجهِ القراءاتِ السبع من كتابِ التيسيرِ لأبي عمرو السدّاني ، وأبياتُها (١١٧٣) بيتاً لا الطَّيبة: هي منظومة (طيِّبةِ النَّشرِ في القراءاتِ العسرِ) وناظمُها هو (محمد ابنُ محمد بن محمد الجَزري الدِّمَشقي) ولد سنة ٧٥١ هـ ، وتوفي سنة ٣٨هـ ،

وأبياتُها تزيدُ على الألفِ ، وهي كسابقتِها تلخّصُ أصول وأوجُهَ القراءاتِ العشرِ من كتاب ( النّشرِ في القراءاتِ العشرِ ) للنّاظمِ نفسه .

وليعلَم أنّهُ لا بدَّ لجامعِ القراءاتِ من حفظِ هاتينِ المنظومتين بعد حفظِ القرآنِ كاملاً ، ثمَّ عرضِ ذلك على شيخٍ متقنِ ، والتلقّي منهُ ليكونَ من أهلِ القراءةِ والإقراء ، ومن الممكنِ تلقّي بعضِ القراءاتِ عن علماءِ القراءةِ دون حفظِهما .

### خاتمة

### السكتات الخمس والألفات السبعة :

ينبغي على القارئ – على رواية حفص عن عاصم عن طريقِ الشّاطبيةِ – السّكوتُ على هذهِ الكلماتِ الأربعِ التّاليةِ سكتةً لطيفةً من غيرِ تنفَّسٍ ، بنيّةِ الاستمرارِ في القراءةِ ، أما الخامسةُ فيحوزُ فيها الوقفُ والسّكتُ والإدغامُ :

- ١. ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوجًا ۚ ﴿ فَيْسَمَّا ﴾ الكهف: ١ ٢
- ٢. ﴿ قَالُواْ يَكُونَاكُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هُنذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَا لَهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا
  - ٣. ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴿ ﴾ القيامة: ٢٧
  - ٤. ﴿ كُلُّو بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ۚ ﴾ لله المطففين: ١٤
  - ٥. ﴿ مَّا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ١٥ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَنِيَهُ ١٥ ﴾ الحاقة: ٢٨ ٢٩

كما يجُبُ إثباتُ الألفِ الواقعةِ في آحرِ الكلماتِ التاليةِ كَــتابةً ووقفاً، ويجبُ حذفُها لفظاً في الوصلِ:

- ١. أَلفُ [أَنَا ] ضميرُ المتكلمِ أينما وردَ في القرآنِ الكريمِ .
- ٢. ﴿ لَّكِئَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ١٠٠ ﴾ الكلف
  - ٣. ﴿ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ الْاحزاب
- ٤. ﴿ يَقُولُونَ يَنَلِيَتَنَا ٓ أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ اللَّهُ الاحزاب
  - ٥. ﴿ فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ١٠ ﴾ الاحزاب: ٦٧
- ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِثَانِيةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتَ قَوَارِيرًا ﴿ اللهِ الإنسان
- ٧. ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَنْسِلاً وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿ ﴾ الإنسان
   إلا أنه يجوزُ في الأخيرةِ الوقفُ بالسّكونِ هكذا[ سَلاسِلْ]

# بعض الأحكام التي تجب لحفص حال القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر

إذا أردت القراءة بقصر المنفصل وتوسيط المتصل على روايــة حفص عن عاصم من طريق الطيبة فيحب عليك:

- أن تقرأ بالسين فقط كلمة (ٱلْمُعَينَظِرُونَ) من قول تعالى ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ
   أَلْمُهَمَّ يَظِرُونَ ﴿ لَهَا لَهُ الطور: ٣٧
  - ٣. أن تقرأ بتوسيط ( يــــا ) عـــين ، من فاتحـــة مريم والشورى فقط دون القصر ودون الطول .
- إن تقرأ بفتح الضاد من ألفاظ الضعف الثلاثة من قوله تعالى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآهٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ اللهُ الدوم: ٥٤.
- ٥. أن تلتزم بالإبدال فقط دون التسهيل في الألفاظ التالية : ﴿ عَاللَّهُ حَيْنٌ لَهُ موضعي الأنعام ١٤٣ ١٤٤ و ﴿ عَاللَهُ ﴾ ﴿ قُلْ عَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْمٌ ﴾ إليونس ٥٩ ﴿ عَاللَّهُ حَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ ﴾ النمل:
   ٥٩ و ﴿ عَالَكُ نَهُ ﴾ موضعي يونس: ٥١-٥٢
- ٦. أن تلتزم بالسكت فقط في قول تعالى ﴿ عِوجًا ۚ ۞ قَيتَمَا ﴾ الكهف: ١- ٢ و﴿ مِن مَرْقَلِدِ أَأَهُمْذَا ﴾ يس: ٥٢ و﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ۞ ﴾ القيامة: ٢٧﴿ كُلًّا بَلْ رَانَ ﴾ المطففين: ١٤.
- ٧. أن تقرأ بإظهار النون دون الإدغام من ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْمَانِ ٱلْمُتَكِيمِ ۞ ﴾ يس: ١-٢ و ﴿ تَ وَالْقَرْمَانِ ٱلْمُتَكِيمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ ﴾ القلم
- ٨. أن تقرأ بالإدغام فقط دون الإظهار في قوله تعالى : ﴿ يَلْهَتْ قَالِكَ ﴾ الأعراف: ١٧٦ وقولـــه تعالى:
   ﴿ يَنْبُنَى الرَّكَب مَّعَنَا ﴾ هود: ٤٢

- ٩. أن تلتزم بتفحيم راء ( فرق ) دون الترقيق من قوله تعالى :﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّودِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ الشعاء: ٦٣
  - ١٠. أن تلتزم بالإدغام والإشـــمام دون الـــرَّوْم في قوله تعالى :﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمُثُنَّا ﴾ يوسف: ١١.
- ١١.أن تدع السكت على الساكن الصحيح قبل الهمز ، لأن حفصاً له السكت وعدمه من طريق الطيبة ، نحو : [ منْ ء امن ، قرْء ان ، الأرض ، شميّء ] .
  - ١٢. أن تدع الغنـــة حال إدغـــام النون والتنوين بالراء واللام .
- ١٣. أن تقف بإسكان النون وحذف الياء ، وترك تحريك النون وإثبات الياء من قولـــه تعالى ﴿ فَمَا عَاتَمْنِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النمل: ٣٦
  - ١٤. أن تقف بسكون اللام فقط دون الوقف بالألف على لام﴿ سَلَسِيلًا ﴾ الإنسان: ٤

أخي القارئ : إذا راعيت هذه الأمور حال قراءتك ، يــجوز لك حينئذ أن تقرأ بقــصر المنفــصل وتوسيط المتصل ، دون أن تقع في التحليط بين طريق وطريق .

وقد نظم هذه الملاحظات فضيلة شيخ القراء بمدينة حماة والمدرس بجامعة (أم القرى ) الأستاذ سعيد

عبد الله المحمد فقـــال - رحمه الله تعالى - فقال :

مُ صَلِّيَ القِيامِ والتَّهَدُّ لِهُ اللهُ المُنفِ صِلِ السَّرِ وَاقَ صِرِنْ لَلمُنفِ صِلِ المُعلِي المُنفِ صِلَ لَعِلَمُ المُنفِ صِلَ المُعلِي المُنفِ صِلَ اللهُ الله

مبتغ مي الأجر بين التّعبّ لد ووسّ طَن لواج ب ولا تُطِلل ووسّ طَن لواج ب ولا تُطِلل أحكام بحويه بي ودعْ مَن قد ححَد بالنّ اس تقتد بالرّ ول حقما بالنّ اس تقتد بالرّ ول حقما واقد رأ (مُسيطِرون) بالسيّين فطن و (ضعف) روم افتح وكن ممّن ضبط كالسّكت في (عوجاً) وما معها اعلم أظهِر وأدغم يلهث، اركب ذا الهمم سكّن فقط في الوقف واحدر أن ترل وغين (لير) وسكت همز امنعا رواي بعضي من المنعا واليست بعضي من المنعا واليست بعضي المناسي واليست بعضي المناسية بعضي المناسق واليست بين المناسق واليست المناسق واليست بين المناسق واليست المناسق واليست بين المناسق واليست

# المقدمة الجزرية

### للإمام محمد بن الجزري

#### المقدمة

(مُحَمَّدُ بُنُ الْحَرزريِّ الشَّافِعِي) ١ يَقُولُ رَاجِي عَفْو رَبِّ سَامِع ٢ (الْحَمْدُ لِللَّهِ) وَصَلَّى اللَّهِ ٢ عَلَى نَبِيُّهِ وَمُصْطَفَاهُ وَمُسَقْسِرِى الْسَقُسِرِ آنِ مَسِعٌ مُسِحِبُهِ ٣ (مُحَمَّدٍ) وَآلِهِ وَصَحْبِهِ فِ مَا عَلَى قَارِئِهِ أَنْ يَعْلَمَهُ ٤ (وَبَعْدُ) إِنَّ هَ نِهِ مُ قَدَّمَة قَبْلَ السُّرُوعِ أَوَّلا أَنْ يَعْلَمُ وا ه إذْ وَاجِبِ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ لِيَلْفِظُوا سِأَفْصَح اللَّفَاتِ ٦ مَسخَسارجَ الْسحُسرُوفِ وَالسسَسفَ فَساتِ وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي المُصَاحِفِ ٧ مُسحَرِّري التَّسجُويسدِ وَالمَوَاقِسفِ وتاء أُنْسَى لَم تَكُن لُكُتَب بُهَا ٨ مِنْ كُلِّ مَقْطُوع وَمَوْصُولِ بِهَا

#### باب مفارج الحروف

14

1 5

10

19

14

11

19

مَحَسادِجُ الحُسرُوفِ سَبْعَدَةَ عَسسسُرُ عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَـن اخْتَبَورُ حُـرُوفُ مَـدُ للْهَوَاءِ تَنْتَهِي فألف الجوف وأختاها وهسى ثُبعٌ لأَقْصَبى الخِبلُق هَدمُزٌ هَسِاءُ ثُـــةً لِـوَسُّـطِـهِ فَـعَـيْـنٌ حَــــاءُ أَقْصَى اللَّسَانِ فَوْقُ ثُكِمُ الْكَافُ أَذْنَاهُ غَيْنَ خَاوُهَا والْقَافُ وَالصَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَكَ أَسْفَالُ وَالْوَسْطُ فَجِيهُ الشِّينُ يَا لاضْرَاسَ مِنْ أَيْسَسَرَ أَوْ يُمُنَاهَا وَالسلامُ أَذْنَاهَا لِمُنْتَهَاها وَالسرَّا يُدَانيهِ لِظَهْرِ أَدْخَلُسوا وَالنُّونُ مِن طَرْفِ و تَحْتُ اجْعَلُ وا عُلْيَا النَّنَايَا والصَّفِيْرُ مُسْتَكِنْ وَالطَّاءُ وَالسَّالُ وَتَسا مِنْهُ وَمِسن ، وَالسِطَّاءُ وَالسِنَّالُ وَتَسا لِلْعُلْسَاءِ مِنْهُ وَمِنْ فَوْق النَّنايَا السُّفُلَى مِنْ طَرَفَيْهِمَا وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَةُ فَالْفَا مَع اطْرافِ النَّنايَا المُشْرِفَة وَغُنَّةً مَحْرَجُهَا الْخَيْشُومُ لِلشَّفَتَيْنِ الْسِوَاوُ بَسِاءٌ مِيْسِمُ

#### باب المفات

مُنْفَتِحٌ مُصْمَتَةٌ وَالصَّدَّ قُلِل صِفَاتُهَا جَهْرٌ وَرخْرِوٌ مُسْتَفِلُ شَدِيْدُهَا لَفْظُ (أجد قَطٍ بَكَتْ) مَهْمُوسُهَا (فَحَثُّهُ شَخْصٌ سَكَتْ) وَبَيْسِنَ رخْسو وَالشَّدِيسِةِ (لِسنْ عُمَسِنْ) وَ (فِرَّ مِنْ لُسِبً) الْحُسرُوفِ الْمُذْلَقَسة وَصَادُ ضَادٌ طَاءُ ظَاءً مُطْبَقَهُ قَلْقَالَةٌ (قَاطُبُ جَادًى وَاللَّهِانُ صَفِيدرُهُ ا صَادٌ وَزَايٌ سِيدنُ ¥ £ وَاوٌ وَيَساءٌ سَكَنَا وَالْفَتَحَا قَبْلَهُ مَا وَالالْحِ إِنَّاكُ صُحَّحَا 40 فِي اللام والسرًّا وَبِتَكْرِيسِ جُعِسلْ وَللتَّفَشِّي الشِّيْنُ ضَادًا استُطلَلْ

#### بأب النجوبد

مَــنْ لَــمْ يُسجَـوِّدِ الْـقُـرَآنَ آثِــمُ وَالْأَخْذُ بِالتَّهِوِيدِ حَدْثِهِ مُ لازمُ وَهَـكَـذَا مِـنْـهُ إلَـيْـنَـا وَصَـــلاً لأنَّــة بــــه الإلَـــة ألــــزَلاَ YA وَزِيْ نَ لَهُ الأَذَاء وَالْ قِ رَاءُةِ وَهُ وَ أَيْ صَاحِلْيةُ التَّلَوْةِ 49 مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُستَحَقَّهِا وَهُو إِعْظَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا وَاللَّفْظُ فِي نَظِيْرِهِ كَمِفْلَ فِي وَرَدُ كُلِلَ وَاحِلِهِ لِأَصْلِكِهِ 41 مُكَمِّلاً مِنْ غَيْرِ مَا تَكَلُّفِ إلاَّ ريَساضَةُ امْسسرى بفَكِّسهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تُرْكِهِ

#### باب التفخيم والترقيق

#### باب الراءات

٤١ وَرَقِّ قِ الْسَرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ خَيْثُ سَكَنَتْ الْكَسْرِةُ لَيْسَتْ أَصْسِلاً إِذْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِغْلِلاً أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْسِلاً إِذْ أَصْسِلاً إِذْ أَصْسِلاً وَالْخُلْفُ فِي فِرْقِ لِكَسْرِ يُوجَدُ وَأَحْسِفِ تَكُرِيْرًا إِذَا تُسْسَدَّةُ وَالْخُلْفُ فِي فِرْقِ لِكَسْرِ يُوجَدُ وَأَحْسِفِ تَكُرِيْرًا إِذَا تُسْسَدَّةُ وَالْخُلْفُ فِي فِرْقِ لِكَسْرِ يُوجَدُ وَأَحْسِفِ تَكُرِيْرًا إِذَا تُسْسَدَّةُ وَالْحَالِقِ الْعَلَى اللَّهِ الْمَا إِذَا تُسْسَدِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْمَالِقُونِ اللَّهُ الْمَالِقُونِ الْمَالِقُونِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### باب اللامات

عَن فَسْح أَوْ ضَهِمٌ كَعَبْدُ السُّسِهِ وَفَخَّم السلامَ مِسن اسْسم السُّه 1 1 لاطْبَاقَ أَقْوَى نَحْوَ قَالَ وَالْعَصَا وَحَـرُفَ الاسْتِعْـلاء فَخّـم وَاخْصُـصَـا 20 بَسَطَتَ وَالْحَلْفُ بِنَخْلُقْ كُمْ وَقَصِعْ وَيَسْن الإطْبَاقَ مِنْ أَحَطِتُ مَسِعْ 13 وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْ تَ وَالمُغْضُوبِ مَ عَ ضَلَلْ نَا £V خَـوْفَ اشْتِبَاهِــهِ بِمَحْظُـــورًا عَـــصَــى £A كشر ككم وتتوفي فتنت 19 أَدْغِمْ كَقُلْ رَبِّ وَبَسِلْ لاَ وَأَبِسِنْ وَأُوَّلَى مِثْلِ وَجِنْسِ إِنَّ سَكَن ٥. سَبِّحْهُ لاَ تُسرِغْ قُلُوبَ فَلْتَقَمْ فِي يَوْم مَسعْ قَالُوا وَهُسمْ وَقُسلُ نَعَسمُ 01

### باب الغاد والظاء

مَيِّزْ مِنَ الطَّاءِ وَكُلُّهَا تَحِسي والنشاذ باست طالبة ومسخرج 04 أيْقِطْ وَانْظُرْ عَظْمِ ظَهْرِ اللَّهُ خِطْ فِي الظُّعْنِ ظِلَّ الظُّهْ رِ عُظْمِ الْحِفْظِ 04 ظَاهِرْ لَظَى شُواظُ كَظُم ظَلَمَا أُغُلُظُ ظَلِهُ ظُفُر الْتَظِرُ ظَمَا 0 % عِضِينَ ظَلِلَ النَّحْلُ زُخْرُفِ سَنوى أَظْفُرَ ظُنَّا كَيْفَ جَا وَعَظْ سِوَى 00 وَظَــلْـتُ ظَلْـتُــمْ وَبِــرُوم ظَــلّـوا كَالْحِـجْـر ظَـلْـتْ شُـعَـرَا لَـظَــلُ 20 وَكُنْتَ فَظًا وَجَمِيْعِ النَّظَرِ يَظْلَلْنَ مَحْظُ ورًا مَسِعَ المُحْتَظِ ر ov إلاً بسويْسلٌ هَسلُ وأُولَسى نساضِسرَهُ وَالْغَيْظِ لاَ الرَّغِدِ وَهُ وَهُ قَاصِ رَهُ ٥A وَالْحَظُ لاَ الْحَضُ عَلَى الطُّعَام وَفِسي صَنِينِ الْسِجِلافُ سَسامِسي 09

#### باب التحذيرات

انُ لاَزِمُ أَلْقَصَ ظَهْرَكَ يَعَضُّ الظَّالِمُ الظَّالِمُ الظَّالِمُ الظَّالِمُ الظَّالِمُ الطَّالِمُ الطَّالِمُ الطَّالِمُ الطَّالِمِ المَّالِمُ الطَّالِمُ الطَّالِمِ الطَّامِ الطَّالِمِ الطَّالِمِ الطَّالِمِ الطَّالِمِ الطَّالِمِ الطَّالِمِ الطَّالِمِ الطَّالِمِ اللمَّالِمِ الطَّالِمِ الطَالِمِ الطَالِمِ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَّالِمِ الْعَلَمِ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الْمُعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الطَّالِمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ

٩٠ وَإِنْ تَسلاَقَتِ البَسيَ الْ لَازِمُ
 ٩٠ وَاضْطُ رَّ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَفَضْ مُعْ أَفْضَ مُعْ أَسْلَقْ أَلَيْنِ مُعْ أَفْضَ مُعْ أَفْضَ مُعْ أَفْضَ مُعْ أَفْضَ مُعْ أَمْ مُعْفَى أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ أَمْ مُعْ أَمْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْمِ أَمْ مُعْ أَمْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْمُ أَمْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْمُ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْمُ أَمْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْ أَمْ مُعْمُ مُعْ أَمْ مُعْمُ أَمْ أَمُ مُعْ أَمْ مُعْ أَم

#### باب الهيم والنون الهشددتين والهيم الساكنة

مِسَيْسِمِ إِذَا مَسِا شُسِدِّدَا وَأَخْفِسَسِنُ بَساءِ عَلَسَى المُختَسارِ مِسنُ أَهْسِسلِ الأَدَا وَاحْسُذَرْ لَسدَى وَاو وَفَسا أَنْ تَخْتَسفِسي ٦٢ وأَظْهِرِ الغُنَّةَ مِنْ لُسونٍ وَمِسنَ ، ٢٢ الْفِيْرِ الغُنَّةِ لَسدَى ، ٢٣ الْمِيْرِ مَ إِنْ تَسْكُنْ بِغُنَّةٍ لَسدَى

٦١ وَأَظْهِرُنْهَا عِنْدَ بَسَاقِسِي الأَحْسِرُفِ

### باب حكم التنوين والنون الساكنة

إِظْهَارٌ ادْغَسامٌ وَقَسلْسِ اخْفَسَا فِسي السلاَّمِ وَالسسرَّا لاَ بِغُسَّةٍ لَسسزِمْ إِلاَّ بِكِسلْسَمَةٍ كَسدُلْسَيَسا عَسنْسوَلُسوا لاخفَسا لَسدَى بَاقِسي الحُسرُوفِ أُحِسسذَا ٢٥ وَحُكْمُ تَسْوِيْنِ وَلُونٍ يُسلُفَى
 ٢٦ فَعِسْدَ حَرْفِ الْحَلْتِ الْطَهِرْ وَادَّغِيمْ
 ٢٧ وَأَدْغِمَنْ بِغُسَّةٍ فِي يُسومِ نَنْ
 ٢٨ وَالْقَلْبُ عِنْدَ البَا بِغُسَّةٍ كَذَا

#### باب المد والقصر

وَجَالِزٌ وَهُلُو وَقَلَمُلُو لَ فَبَتَا سَاكِنُ خَالَيْنِ وَبِالطُّولِ يُسمَلُهُ مُتَّمِيلًا إِنْ جُمِعًا بِكِلْمَةِ أَوْ عَرَضَ السُّكُونُ وَقُلْفًا مُسْجَلًا

٢٩ وَالْمَسَدُّ لاَزِمٌ وَوَاجِسِبٌ أَنَسَى
 ٧٠ فَسلاَزِمٌ إِنْ جَساءَ بَعْدَ حَرْفِ مَسِدْ
 ٧١ وَوَاجِسِبٌ إِنْ جَساءَ قَبْسُلَ هَمْسَزَةِ
 ٧٧ وَجَائَسِزٌ إِذَا أَتَسِى مُسْنَفَسِلاً

#### باب معرفة الوقوف

لأبُدةً مِسنْ مَعْرِفَةِ الْوُقُسوفِ
فَسلاَقَةً تَسامٌ وَكَسافٍ وَحَسسَنْ
تَعَسلُقٌ أَوْ كَسانَ مَعْسنَى فَابْتَسدي
إلاَّ رُوُوسَ الآي جَسسوزٌ فَالْحَسسَنْ
ألوَقْف مُضطَرًّا وَيُبْسدَا قَبْسلَهُ
وَلاَ حَسرامٌ غَيْسرَ مَسا لَسهُ سَبَسِهْ

٧٣ وَبَعدة تَـجْوِيدِ إِللْح رُوفِ
 ٧٤ وَالابْتِداءِ وَهدي تُـقْدسَمُ إِذَنْ
 ٧٥ وَهْي لِمَا تَـمَّ فَـانْ لَـم يُوجدِ
 ٧٧ فَالتَّامُ فَالْكَافِي وَلَفْظًا فَامْنعَنْ
 ٧٧ وَغَـيرُ ما تـمَّ قَبِيح وَلَف وَجَب 
 ٧٨ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِـسنْ وَقْف وَجَب

#### باب المقطوع والموصول وحكم التاء

فِي مُصْحَسِفِ الإِمَسامِ فِيمَسا قَسَدُ أَتَسَى واغسرف لمقطوع وموصسول وتسا فَاقْطَعْ بعَشْر كَلِمَاتٍ أَنْ لا مَـــعُ مَـلُـجَــا وَلاَ إلَـــــهُ إلاّ ٨٠ يُشْرِكُ نَ تُشْرِكْ يَدْخُلُ نَ تَعْلُ وا عَلَ كَ وَتَعْـــبُـــدُوا يَاسِـــيـــنَ ثَانــــــي هُـــــودَ لاَ ۸۱ بالرَّعْدِ وَالمَفْتُ وحَ صِلْ وَعَنْ مَسِا أَنْ لا يَقُـولُـوا لاَ أَقُــولَ إِنَّ مَــا AY خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمْ مَسِنْ أَسَسَا نُهُوا اقْطَعُــوا مِــنْ مَــا بــرُوم وَالنّــسَــا ۸۳ وَأَنْ لَـم المَفْتُ وحَ كَـسْرُ إِنَّ مَــا فُصِّلَتْ النِّسَا وَذِبْسِع حَيْثُ مُسا ٨٤ وَحُسِلُهُ الْأَلْفَ الْ وَنَسَحُسِلُ وَقَسَعُنا لائعَام وَالمَفْتُ وحَ يَدْعُ ونَ مَعَا ۸٥ رُدُوا كَذَا قُلْ بنسمَا وَالْوَصْلُ صِلْ وَكُلِّ مَا سَأَلْتُ مُ وهُ وَاحْتُ لِلْفُ FA خَلَفْتُمُونِي وَاشْتَــرَوْا فِــي مَــــا اقْطَعَــــا أُوحِى أَفَضُّهُمُ اشْتَهَ تَ يَنْكُوا مَعَا AV تَنْزِيْــلُ شُعَــرَاء وَغَــيْـــرَ ذِي صِــــــلاَ ثَانِي فَعَالِنَ وَقَعَتْ رُومٌ كِسلاَ ۸۸ فَأَيْنَمُ ا كَالنَّـ خُـل صِـلٌ وَ مُخْتَـلِـفْ فِي الشُّعَرَا الأَحْـزَابِ وَالنِّـسَـا وُصِــفْ ۸٩ ئجمَسعَ كَيُسلاَ تَحْزَنُسوا تَأْسَوْا عَسَلسى وَصِــلُ فَإِلَّــمُ هُــودَ أَلَّـــنْ نَجْــعَــــلاَ عَنْ مَسنْ يَشَاءُ مَسنْ تَوَلَّسى يَسوْمَ هُسمهُ حَسِجٌ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَقَطْعُهُمْ 91 تَ حِيسنَ فِسي الإمَسام صِلْ وَوُهِّسلاً ومَال هَاذَا وَالَّاذِينِ وَالْكَاوُلُا 94 ٩٣ وَوَزَنْــوهُـــمْ وَكَــالُــوهُــمْ صِــــلِ كَــذَا مِــنَ الْ وَهَــا ويَــا لاَ تَفْــصِــل

#### باب الناءات

لاغسرَافِ رُومِ هُسودٍ كَسسافِ الْبَسقَسرَة وَرَحْمَتُ السزُّخْسرُفِ بالسَّسا زَبَسسرَهُ 9 £ نعْمَتُ هَا ثَلاثُ لَحْل إِسْرَهَ لَمَ مَعًا أَخَيْرَاتٌ عُقُودُ النَّانِ هُـــمْ 90 لُقْمَانُ ثُمَّ فَاطِرٌ كَالطُّور عِـمْـرَانَ لَعْـنَـتَ بِـهَـا وَالـنُـور 97 تَحْرِيْكُم مَعْصِيَتْ بِقَدْ سَمِعْ يُخَصَصْ وَامْسِرَأَتٌ يُوسُفَ عِمْسِرَانَ الْقَصَصَ 94 شَسجَوْتَ الدُّحَسَانِ سُسنَّسَتْ فَسَاطِسِ كُسلاً وَالانْفَسالَ وَحَسرُفَ غَسافِسِ 91 فطررت بقيت وابنت وكلمت قُـرُتُ عَيْن جَـنَّت فِي وَقَعَـت 99 أَوْسَطَ الاغْرافِ وَكُلُ مَا اخْتُلِفْ جَمْعُا وَفَرْدًا فِيْهِ بالسَّاء عُسرفُ

#### باب همز الوصل

إِنْ كَانَ قَالِتٌ مِنَ الفِعْلِ يُصَمَّمُ لاسْمَاء غَيْسَ السلام كَسْرَهَا وَفِسي وَامْسَرَاةٍ وَاسْسِمٍ مَسِعَ اثْنَتَيْسِنِ إِلاَّ إِذَا رُمْسِتَ فَبَعْضُ حَرَكَسَهُ إِلاَّ إِذَا رُمْسِتَ فَالطَّمَّ فِي رَفْسِعِ وَضَمَهُ

١٠١ وَابْدَأُ بِهَمْزِ الْوَصْلِ مِنْ فِعْلِ بِضَمْ الْمَصْرِ وَالْفَصْحِ وَفِي الْمَكْسِرِ وَالْفَصْحِ وَفِي الْمَكْسِرِ وَالْفَصْحِ وَفِي الْمَكْسِرِ وَالْفَصْحِ وَفِي الْمَكْسِرِ وَالْفَصْحِ وَقِي الْمَكْسِرِ وَالْفَصْدِي وَالْتَسْيُنِ الْمُسَلِي وَالْتَسْيُنِ الْمُسَلِي وَالْمَسْدِي وَالْمَسْدِي وَالْمِسْمُ اللّهِ بِنْفَسْمِ وَالْمِسْمُ وَالْمِسْمِ وَالْمِسْمُ وَالْمِسْمُ وَالْمِسْمُ وَالْمِسْمُ وَالْمِسْمُ وَالْمِسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمِسْمُ وَالْمِسْمِ وَالْمِسْمُ وَالْمُسْمُ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ والْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِرْمِ وَالْمِوالْمِ وَالْ

#### الغانمة

مِئْسِي لِسقَسادِئِ السقُسِرْآنِ تَسقُسِدِمَسهُ
مَسنْ يُحْسِسنِ التَّجُويِسدَ يَظْفَسرُ بِالرَّشَسِهُ
ثُسمَ السعَسلاَةُ بَسعُسهُ وَالسسَسلاَمُ
وَصَحْبِهِ وتَسابِعِي مِنْسوَالِسهِ

١٠٦ وَقَدْ تَقَضَى نَظْمِي الْقَدِّمَــ هُ
 ١٠٧ أَيْنَاتُهَا قَــافٌ وَزَاىٌ فِي الْعَــدَدُ
 ١٠٨ (وَالْحَـمْـدُ شِي لَـهَا خِــتَــامُ
 ١٠٩ عَـلَــى التَّـبِـيِّ المُصْطَـفَــى وَآلِــهِ

# تحفة الأطفال والغلمان

### للإمام سليمان الجمزوري

#### المقدمة

١ - يَقُ ـ وَلُ رَاجِ ـ يَ رَهِ قِ الْغَفُ وِ
 ٢ - الْحَمْ ـ دُ لِلَّ ـ هِ مُ صَلِياً عَلى ٢
 ٣ - وَبَعْدُ هـ ذَا النَّظْ مُ لِلْمُري ـ دِ
 ٤ - سَمَّةُ ـ هُ يُتُحفَ ـ قَ الأَطْفَ الِ
 ٥ - أرْجُ و به أَنْ يَنْ فَعَ الطُّ لِلْآبَا

#### النون الساكنة والتنوين

أربّ عُ أَحْكَ امْ فَحُ ذُ تَبْيِينِي لِلْمُ الْمُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللل

### الميم والنون المشددتان

١٧ - وَغُن مِهِماً ثُمَّ نوناً شُدُدًا وسَعَم كُلاً حَرْف غُمَّةً بَهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْف غُمَّةً بَهِ الله

### الهبم الساكنة

١٨ - وَالِمِيمُ إِنْ تَسْكُنْ تَحِي قَبْلَ الْهِيجَا
 ١٩ - أَحْكَامُهَا ثَلاَقَةٌ لِمَنْ ضَبَطْ
 ٢٠ - فَالأُوّلُ الإِحْفَاءُ عِنْدَ الْبَياءِ
 ٢١ - وَالْشَانِي إِذْغَامٌ بِمِثْلِهَا أَتَسِي
 ٢٢ - وَالثَّالِثُ الإِظْهَارُ فِي الْبَقِيَّانِ فَي الْبَقِيَّانِ فَي الْبَقِيَّانِ فَي الْبَقِيَّانِ فَي وَاوِ وَفَا أَنْ تَحْتَسفي
 ٢٣ - وَاحْذَرْ لَذَى وَاوِ وَفَا أَنْ تَحْتَسفي

لاَ ألسف ليّسنة لِسندي المحسخا إخسفاء ادْغَسام وَإظْهَارٌ فَقَسطْ وَسَمّسه وَالْهُهَارُ فَقَسطْ وَسَمّ الله فَقَسم وَاعِ وَسَمّ الله فَاستَى وَسَمّ الله فَاستَى مِسن أخسرُ ف وسَمّ هَا شَفْويً الله فَارْبِها وَلا تسحاد فاعْسر ف

# لام أل ولام الفعل

٢٤ - لِلاَمِ أَلْ حَالاَنِ قَبْسِلَ الأَحْسِرُفِ
 ٢٥ - قَبْلَ ارْبَعِ مَعْ عَشْرَةٍ خُسِدْ عِلْمَسَهُ
 ٢٦ - ثانيهِ مَا إِدْعَامُ هَا فَسَى أَرْبَعِ عِلْمَسَهُ
 ٢٧ - طِبْ ثُمَّ صِلْ رُحْمَاً تَفُسِرْ ضِفْ ذَا نِعَمَ
 ٢٨ - وَاللاَّمُ الأُولَسِي سَمِّهَا قَمْسِريَّ فَ
 ٢٨ - وأظْ هِرَنَّ لاَمَ فِعْسِلِ مُطْلَقًا

أُولاَهُ مَا إِظْهَ ارُهَا فَلْتَعْ رِفِ مِنَ ابْسِغِ حَجَّ كَ وَحَسِفٌ عَقِيهِ مَهُ وَعَسِشُرَةٍ أَيْسِظاً وَرَمْ سِزَهَا فَسِعِ دَعْ سُسِوءَ ظَسِنٍ زُرْ شَرِيسَفاً لِلْكَسِرَم وَالسِلاَّمَ الأُحْسِرِي سَمِّهَا شَمْسِيَّهُ في نَحْوِ قُلْ نَعِمَ وَقُلْنَا وَالْتَقَسَى

### المثلين والمتقاربين والمتجانسين

٣٠ - إِنْ فِي الصِّفَاتِ وَالمَخَارِجِ اتَّفَ قَ ٣١ - وَإِنْ يَكُوونَا مَخُرَجَا تَلَقَارَبَا ٣٢ - مُتُقَارِبَانِ أَوْ يَكُولَا اتَّفَ قَا ٣٣ - بِالْمُتَجَانِسَيْنِ أُو يَكُولَا اتَّفَ قَا ٣٣ - أَوْ حُرِّكَ الْحَرْفَانِ في كُلِلَّ فَقُلِلْ

حَــرُفَانِ فَالْمِفْ ــلاَنِ فِـيهِ ــمَا أَحَــقُ
وَفِــي الْـصِّـفَاتِ اخْتَـلَــفَا يُلَقُــكِا
فِــي مَــخْرَج دُونَ الْـصِّـفَاتِ حُقِّــقَا
أَوَّلُ كُــللَّ فَالْــصَّـفِيرَ سَمَّـيَــنُ
كُـلِّ كَبِــيرُ وافْهَمَـنْـهُ بِالْمُـــثُـــرُ

#### أقسام المد

٣٥ - وَالمَادُ أَصْلِى وَ فَرْعِ مِنْ لَهِ مَالًا تَوَقُّفُ لَهِ عَلَى سَبَبْ ٣٦ - مَالاً تَوَقُّفُ لَهِ عَلَى سَبَبْ ٣٧ - بلُ أَيُّ حَرْفٍ غَيْرُ هَمْزٍ أَوْ سُكُونْ ٣٧ - بلُ أَيُّ حَرْفٍ غَيْرُ هَمْزٍ أَوْ سُكُونْ ٣٨ - وَالآخَرُ الْفَرْعِي مَوْقُ وفَ عَلَى ٣٩ - حُرُوفُ هِ فَي لَاثَ وَقَبْلُ الْمِواوِ ضَلَا اللهُ وَقَبْلُ الْمُواوِ ضَلَمْ 8 - وَالكَسْرُ قَبْلُ الْيَا وَقَبْلُ الْمُواوِ ضَلَمْ 8 - وَالكَسْرُ قَبْلُ الْيَا وَقَالًا لَا وَاوْ سَلَكَ الْمُواوِ ضَلَمْ 8 - وَاللَّيْنُ مَنْهَا الْيَا وَوَاوْ سَلَكَ الْمَالُو وَوَاوْ سَلَكَ اللَّهُ مَنْهُا الْيَا وَوَاوْ سَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَاوْ سَلَكَ اللَّهُ اللّهُ ا

### أحكام المد

٢٤ – لِلْمَسِدِّ أَحْكَامٌ ثَلاثَسَةٌ تَسِدُومْ
 ٣٤ – فَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ هَمْسِزٌ بَعْدَ مَسِدْ
 ٤٤ – وَجَانَـزٌ مَسِدٌ وَقَصْسِرٌ إِنْ فُصِلِ
 ٥٤ – وَمِثِـلُ ذَا إِنْ عَسرَضَ السَّكُونُ
 ٢٤ – أَوْ قُدُمَ الْهَمْسِزُ عَلَي المَسدِّ وَذَا
 ٧٤ – وَلاَزَمٌ إِنِ السُّكُسونُ أُصِّسِلاً

وَهْ إِنْ وَالْمَارِينَ وَالْجَوَازُ وَاللَّ زُومُ الْمَارِ وَالْمَارِ وَاللَّ زُومُ الْمَارِ فَا لِمُتَّ مُ لِلْمَ الْمُتَّ مُ لِلْمَ الْمُتَّ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللْمُنَا اللْمُحْمِلِي الللْمُعِلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### أقسام المد اللازم

٨٤ - أقسسامُ لاَزِمٍ لَسادَيهم أَرْبَعَ فَ
 ٩٩ - كِالاَهُما مُسخَفْ فَ فَ مُشقَّ لُ
 ٥٥ - فَإِنْ بِكِلْمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعْ
 ٥٥ - أَوْ فَسِي ثُلاَثِسيَّ الحُرُوفِ وُجِلاً
 ٢٥ - أَوْ فَسِي ثُلاَثِسيَّ الحُرُوفِ وُجِلاً
 ٢٥ - كِالاَهُ مَا مُثَسقَ لِ إِنْ أَدْغِ مَا
 ٣٥ - وَالسلاَّزِمُ الْحَرفِ فِي أَوَّلَ السُّورُ وَ
 ٤٥ - وَالسلاَّزِمُ الْحَرفِ الثَّلاَثِي لاَ أَلِسفْ
 ٥٥ - وَمَا سِوَي الحَرْفِ الثَّلاَثِي لاَ أَلِسفْ
 ٥٥ - وَذَاكَ أَيْضاً فِسِي فَسوَاتِحِ السُّورُ فَي المُسورُ فَي المُسَالِ فَي فَالْمُورَاتِ مَ الأَرْبَ عُ عَسَسَرُ فَي الْمُورَاتِ مَ الْمُرْبَسِعُ عَسَسَرُ فَي الْمُرْبَسِعُ عَسَسَرُ فَي الْمَا الْمُسَالِ فَي الْمُورَاتِ مَ الأَرْبَسِعُ عَسَسَرُ فَي الْمُسْرَالِ فَي الْمُورَاتِ مَ الْمُورَاتِ مَ الْمُلاَتِ مَا الْمُسَالِ فَي الْمُرْبَ مَا الْمُسَالِ فَي الْمُلْمِاتِ مَا الْمُرْبِي الْمُلْمَاتِ مَا الْمُرْبَ مَا الْمُلْمَاتِ مَا الْمُلْمَاتِ مَا الْمُرْبِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُسْرَالِ السَّوْلِ الْمُلْمَاتِ مِي الْمُلْمِي الْمُلِي الْمُلْمِي الْمُلْمَاتِ مَا الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرِقِي الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمُسْرَاتِ الْمِي الْمُلْمِي الْمُسْرَاتِ الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرِقِي الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُلْمِي الْمُسْرَاتِ الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرِقِي الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْمُسْرَاتِ الْ

وَبِسلْكَ كِلْمِسِيُّ وَحَرْفِسِيٌّ مَعَسَةُ فَهَ اللهِ الْرَبَعَسَةُ لَفَ صَّلُ فَهَ حَرْفِ مَسِدٌ فَهُ وَكِلْمِسِيُّ وَقَسِعُ مَسِدٌ فَهُ وَكِلْمِسِيُّ وَقَسِعُ وَقَسِعُ وَالْمَسِدُّ وَالْمَسِدُّ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَعَسِيْنُ ذُو وَجُهَ سَيْنِ والطَّولُ الْحَصَرُ وَعَسِيْنُ ذُو وَجُهَ سَيْنِ والطَّولُ الْحَصَرُ وَعَسِيْنُ ذُو وَجُهَ سَيْنِ والطَّولُ الْحَصَرُ فَمَ اللهِ الْحَصَرُ فَمَ اللهِ الْحَصَرُ فَمَ اللهُ الْحَصَرُ فَمَ اللهُ الْحَصَرُ فَمَ اللهُ الْحَصَرُ فَمَ اللهُ اللهُ مَسِدُ الْحَصَرُ فَمَ اللهُ المُحَمَّرُ اللهُ اللهُ مَنْ قَطَ اللهُ فَا اللهُ مَنْ قَطَ مَعْ فَا اللهُ مَنْ قَطَ مَعْ فَا اللهُ مَعْ وَلِلْهُ اللهُ مَعْ وَلِلْهُ اللهُ مَعْ وَلِيْ اللهُ مَنْ قَطَ مَعْ فَا اللهُ مَعْ وَلِلْهُ اللهُ مَعْ وَلِيْ اللهُ اللهُ مَعْ وَلِيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ مَعْ وَلَالْمُ اللهُ اللهُ

#### الخانتهة

٥٨ - وتَ مَ ذَا النَّطْمُ بِحَ منْ اللَّهِ عِلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ المَّلَاةُ وَالسَّلِامُ أَبَسِيلًا مَ المَّلِيلِ وَالمَسْحُبِ وَكُسلل مَ النِيلِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْ

عَلَى مَمَامِ فِي إِلَّا تَسْنَاهِ مِي الْأَتَسْنَاهِ مِي الْأَتُسْنَاهِ مِي اللَّهِ الْمُسْنُ يُسُقِّفُ هَا عَلَى اللَّهِ مَا الْمُسْنَاءِ أَحْمَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَاءِ أَحْمَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ترجمة المؤلف الشيخ فائز عبد القادر شيخ الزور

- الاسم: فائز بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر شيخ الزُّور
- ومعنى الزُّور: بفتح الزاي وإسكان الواو: مجموعة بساتين تسقى من ناعورة واحدة
- والناعورة هي الدولاب الذي يرفع الماء من نهر العاصي إلى الأعلى ليصب في قنوات تسقى منها البساتين ، وتختص بالنواعير مدينة حماة ، لذا تسمى ( مدينة النواعير )
- شیخ الـــزَّوْر : هو القائم بتوزیع میاه الناعورة علی مجموعة البساتین المعروفة باســـم
   ( الزَّوْر )
  - مكان الولادة : حى العليليات بمدينة حماة في وسط سورية .
    - تاریخ الولادة: ۱۳۵۷ هـ (۱۹۳۸ م)
- الحالة الاجتماعية: تزوج من السيدة الفاضلة ( نورية أحمد الحايك ) عام ١٣٧٨ هـ ( ١٩٥٩ م ) وهي أم أولاده ( المهندس عبد القادر ، والمهندس عبد الله ، والمهندس عبد الرحمن ، والأستاذ أيمن ) وهي والدة بناته الخمس اللواتي تزوجن من ( السيخ عبد العظيم عرنوس ، والسيد ماجد محمد المنجد ، والسيد سمير سعد الدين ، والسيد عبد الرحمن إسماعيل العبد الله ، والشيخ صالح شيخ النجارين ).
- توفيت زوجته المذكورة عام ١٤١٦ هـ ( ١٩٩٥ م )، وتزوج في العام التالي من ابنة الشيخ محمد منير لطفي رحمه الله وشقيقة الشيخ محمد موفق لطفي.
- الدراسة: أتم الدراسة الابتدائية والإعدادية في مدارس مدينة حماة ، ثم التحق بدار المعلمين الابتدائية في مدينة حلب عام ١٣٧٢ هـ (١٩٥٢م) ، وتخرج فيها عام ١٣٧٥ هـ (١٩٥٥م) ، وتخرج فيها عام ١٣٧٥ هـ (١٩٥٥م) وبعد سنوات التحق بجامعة دمشق قسم آداب اللغة العربية ـ (انتسابا) وتخرج فيها عام ١٣٩٢ هـ (١٩٧٢م) حيث نال الإجازة في آداب اللغة العربية .

- عين معلما في المدارس الابتدائية في مدينة عامودة محافظة الحسكة من عام ١٣٧٥
   هـــ (١٩٥٥ م) حتى عام ١٣٧٨ هـــ (١٩٥٩ م)
- انتقل إلى محافظة حماة (مسقط رأسه) ودرس فيها المرحلة الابتدائية والإعدادية منذ
   عام ١٣٨٧ هـ ( ١٩٥٩ م) وحتى عام ١٣٩٥ هـ ( ١٩٧٥ م) .
- انتقل إلى دولة قطر عام ١٤١٥ هـ ( ١٩٩٥ م ) حيث عين إماما وخطيبا في مسجد النعمان بن بشير ، ومدرسا في مدارس الأندلس الخاصة ، وبعد انتهاء خدمته في مدارس الأندلس عين موجها شرعيا ومشرفا في قسم تحفيظ القرآن الكريم التابع لإدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
- قرأ القرآن الكريم على شيخ القراء في مدينة حماة والمدرس في جامعة أم القرى في مكة المكرمة فضيلة الشيخ سعيد العبد الله المحمد رحمه الله وحصل منه على إجازات في القراءات الأربع (عاصم، ونافع، وابن كثير، وأبي عمرو البصري).
- وقرأ على الشيخ سعيد رحمه الله تعالى العديد من الكتب والمتون في اللغة والفقه والحديث والتفسير ، وسجلها للشيخ على أشرطة ، كان الشيخ يـستمع إلـيها، ويسر كها : منها ( تفسير ابن جزي ، والـمزهر ، وألفية ابن مالك ، وشـرح ابـن عقيل ، والشاطبية ، وشروحها ، ومشكاة المصابيـح ، وكهجة المجالس ، ونيل الأرب ، والمنتخب في غريب لغة العرب ) وغيـرها ، وذلك مـنذ عـام ١٣٨١ هـ ، والمنتخب في غريب لغة العرب ) وغيـرها ، وذلك مـنذ عـام ١٣٨١ هـ ( الرابع والعشرين من آب ٢٠٠٤ م ) ، وكانت الصلة بعد مغادرة المتـرجم لـه وشـيخه والعشرين من آب ٢٠٠٤ م ) ، وكانت الصلة بعد مغادرة المتـرجم لـه وشـيخه

- مدينتهما حماة الحضور شخصيا إلى مكة المكرمة حيث يقيم السشيخ ، أو بواسطة التسجيلات والمكالمات السهاتفية .
- حضر دروسا عدیدة لشیخ حماة العلامة محمد الحامد والشیخ صالح النعمان والسشیخ بدر الدین الفتوی رحمهم الله \_ ولکن یبقی الشیخ سعید هو الشیخ الأول طیلـــة أربعین سنة أو تزید .
- مؤلفاته: كتاب دروس في ترتيل القرآن الكريم: طبعت (إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطر) أربع طبعات بإشراف الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري \_ رحمه الله \_ ، وطبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر شمس طبعات ، وكانت هذه الطبعات المذكورة توزع بحانا على طلبة العلم ، كما طبعت المكتب الحديثة في العين (الإمارات العربية المتحدة) ومكتبة الفاروق في الطائف ، وطبعت على ثلاثين على ثلاثين حدة طبعات مؤسسة علوم القرآن في الشارقة .وقد سجل الكتاب وأذيع على ثلاثين حلقة في إذاعة القرآن الكريم في قطر .
- للمؤلف كتب أخرى في القراءات لم تطبع ، ولكنها موجودة للقراءة والتحميل في موقع ( <u>WWW.TARTEEL.COM</u> ) الذي صممه وأشرف عليه أحد أبناء الشيخ ( أيمن فائز شيخ الزور ) .منها : ( توضيح المعالم في الجمع بين روايي عمرو ، شعبة وحفص عن عاصم ، وطلائع الفجر في الجمع بين قراءتي عاصم وأبي عمرو ، والفوز الكبير في الجمع بين قراءتي عاصم وابن كثير ، والجدول العذب النمير في الجمع بين قراءات عاصم والبصري وابن كثير ) .
  - تخرج على يديه آلاف التلاميذ في المراحل التعليمية المحتلفة .
- وتلقى على يديه المئات علم التجويد ، وقرؤوا عليه القرآن الكريم ، ونال العـــشرات
   منهم إجازات في القراءات التي أجيز فيها .

# الغمرس

| العنوان                                                     | صفحة |
|-------------------------------------------------------------|------|
| مقدمة الشيخ سعيد العبد الله المحمد                          | ٣    |
| المدرس الأول : القرآن الكريم                                | 0    |
| المدرس الثابي : تلاوة القرآن                                | ٨    |
| الدرس الثالث : الاستعاذة والبسملة                           | 11   |
| المدرس الرابع : اللامات                                     | 11   |
| الدرس الخامس : أحكام النون الساكنة والتنوين : الإظهار       | 17   |
| الدرس السادس أحكام النون الساكنة والتنوين : الإدغام         | ١٨   |
| الدرس السابع أحكام النون الساكنة والنوين: الإقلاب والإخفاء  | 71   |
| الدرس الثامن : أحكام الميم الساكنة                          | 40   |
| الدرس التاسع : المد وأقسامه ( ١ )                           | 44   |
| الدرس العاشر : المد وأقسامه ( ٢ )                           | 71   |
| الدرس الحادي عشر : المد وأقسامه ( ٣ )                       | 71   |
| الدرس الثاني عشر : مخارج الحروف ( ١ )                       | ۳۸   |
| الدرس الثالث عشر : مخارج الحروف ( ٢ )                       | ٤٠   |
| الدرس الرابع عشر : صفات الحروف (١)                          | ٤٣   |
| المدرس الحنامس عشر : صفات الحروف (۲)                        | ٤٧   |
| الدرس السادس عشر : إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين | ٥,   |
| الدرس السابع عشر: الحروف النورانية                          | ٥٣   |
| الدرس الثامن عشر: الضخيم والترقيق                           | ٥٥   |
| الدرس التاسع عشر: الوقف والابتداء ( 1 )                     | ٥٩   |
| الدرس العشرون : الوقف والابتداء ( ٢ )                       | 7.7  |
| الدرس الحادي والعشرون : التكبير وختم القرآن                 | 70   |
| الدرس الثاني والعشرون : القراء العشرة ورواقم                | ٦٧   |
| ملاحظات عامة                                                | ٧٠   |
| خاتمة : السكتات الخمس والألفات السبعة                       | ٧٨   |
| بعض الأحكام لحفص في قصر المنفصل                             | ٧٩   |
| المقدمة الجزرية                                             | ۸۱   |
| تحفة الأطفال والغلمان                                       | ۸۷   |
| ترجمة المؤلف : فائز عبد القادر شيخ الزور                    | 41   |

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية ٦١٩ لسنة ٢٠١١م

الرقم الدولي (ردمك) : ٤ - ١٨ - ٢١ - ٩٩٩٢١

